# اليهود محتابهم المقدس أعلى الحياة الإنسانية

تأليف كمالُ حمسَ عون

الشعب داتر ۱۹ شداع تعب المتاهدي. تايينون ۱۵۱۰

# فهرس الكتاب

|                 | الموضوع          |       |            |             |        |                       |                                       |         |                      |    |
|-----------------|------------------|-------|------------|-------------|--------|-----------------------|---------------------------------------|---------|----------------------|----|
| القدمة          | Grater vereierer | ***   | 'e' e''\$' | • • • • • • |        | 'e"'e" e'             | <b>4-9-6</b>                          | W W     | a' a <sup>n</sup> è' | 0  |
| اليهود بين الحة |                  |       |            |             |        |                       |                                       |         |                      |    |
| من مصر إلى      |                  |       |            |             |        |                       |                                       |         |                      |    |
| فى فلسطين       |                  |       |            |             |        |                       |                                       |         |                      |    |
| الشتات اليهود   | ى                | ;•••• | •''•''•'   | ±'⊕''•      | 101010 | *****                 |                                       | 'ere'er | e≒e <sup>t</sup> ê¹  | ٧٧ |
| كتاب اليهود ا.  | لقدس والأ        | لأخلا | :ق         | • • •       | •••    | :<br>1 <b>01101</b> € | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | e e     | •"6"                 | 4. |
| خاتمة           |                  |       |            |             |        |                       |                                       |         |                      |    |

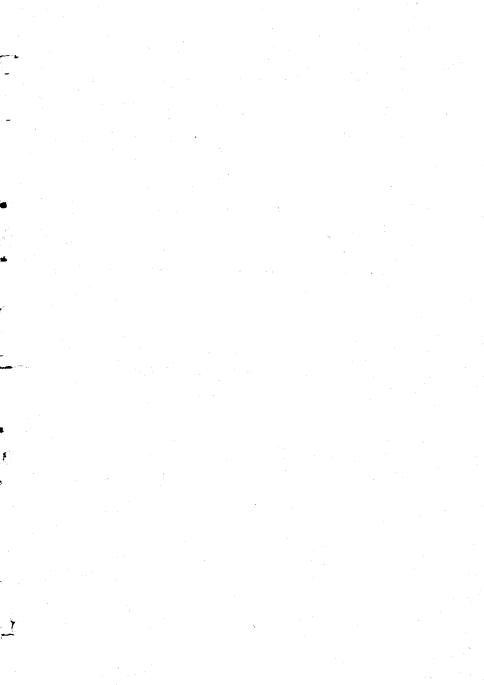

## ب اسالرهم الرحم مقدمة

الحمد لله ، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ، وعلى آله الطيبين الطاهرين المجاهدين ،

#### و بغد:

فقد عرفت الكتاب المقدس لأول مرة معرفة قراءة ودرس لبعض لواحيه عام ثلاث وخمسين وتسعائة وألف وكنت معنيا بمعرفة النظرة الدينية إلى المرأة لدى اليهود والنصارى في مصادرها الأولى ، حيما كنت مشغولا بوضع كتابي « المرأة في الإسلام» . وراعتي ما وجدت في العهد القديم و بخاصة في أسفاره التاريخية من أحاديث الدماء ، وانحرافات الحلس ، وعدوان على قداسة النبيين ...

وشعرت أن هذا الذي جرى وبجرى فى أرض فلسطين قبل حرب مايو سنة ١٩٤٨ وبعدها ليس بعيداً مما أرى وأطالع فى أسفار العهد القديم ، مما يعطى أهمية كبرى لدراسته .

وعاودت النظر فيه بعد العدوان الثلاثى على مصر عام ١٩٥٦ وكنت بصدد محاضرة بدار الشبان المسلمين في طنطا تحت عنوان ؛ و المبادى الحلقية للقتال في الإسلام، وعجب معى صفوة عمن استمعوا إلى ما ورد في المحاضرة عن دستور البهود المقدس في الإبادة والتدمير، واقر حوا آنذاك طبع المحاضرة .

ثم عاودت النظر كذلك بمناسبة ما عمدت الله إسرائيل من تحريف لبعض آى الذكر الحكيم فى إذاعات مسجلة أهدتها إلى بعض الدول فى إفريقيا مهم فألقيت عدة محاضرات بدار جمعية الشبان تحت عنوان المطالعات ودراسات فى التوراة ، (رجب سنة ١٣٨٠ه - بناير سنة ١٩٦١م ،) تحدثت فيها عن مسائل ؛ الألوهية ، والنبوة ، والمثل السيئة فى الكتاب .

وتجدد البحث أخبراً بصورة أدق وأشمل حبيًا تحرج الموقف بيننا وبين إسرائيل ، وما تلا ذلك من عدوان أثيم .

وكنت في مطالعاتي السابقة للكتاب أضع عناوين لموضوعاته ... فسجلت ذلك أخيراً بشيء من الاستيفاء أكثر في مذكرة خاصة كدليل لكل جزئية فبه ، نظراً لأن النسخة المتداولة لا تلبيء عن أكثر من اسم السفر ورقم الفصل (طبع جمعيات الكتاب المقدس ببيروت عام ١٩٥١) .

ومضيت أدرس وأراجع ، وظنلتني أكنني بمقالين أو ثلاثة أنشرها ولكن البحث قرض نفسه ، فتركته يتنفس بعض الشيء ، أداء لأمانة الكشف عن مكامن الداء فى الأعداء ، أولئك الذين بدا من أصالهم فى الشر، وعراقهم فى السوء ألا أمل فى استقامهم ما لم تكسر قنائهم وتُحطم صفائهم، ثم لاخير فهم يرتجى بعد إلا أن يشملهم المحتمع الاسلامى بكرمه المعهود ، فيضمهم تحت جناحه ، كأهل كتاب يحيون فى ساحته ، صاغرين لعزته ، آمنين بعدالته ، يسعون على عيون فى ساحته ، صاغرين لعزته ، آمنين بعدالته ، يسعون على عيشهم ، وينصرفون إلى كسهم ، متجحرين فى بيوتهم ، مقلمة أظفارهم ، مبعدة م ممعم ما مناسبق أن عاشوا فى ظلال الإسلام، وتحت رايته

9 0 0

ولقد ظهر عن الهود كتابات كثيرة فى العهد الأخير ، وقرأت منها ما استطعت ، وبعض الكاتبين عرض لتاريخ بنى إسرائيل من أسفارهم المقدسة ، أو «بروتوكلات صهيون» وكثيرون آخرون يتقلون كلمات منهنا وهناك بغير تحقيق ولا مراجعة ، واهمين أن الحاجة الآن ماسة إلى زيادة التشنيع والسباب للأعداء .

وفى ظنى أن هذا البحث على وجازته يعطى صورة صادقة وكاملة فى حدود ما ابتغاه من أن البهود من كتابهم المقدس أعداء لكل معنى إنسانى كريم فى هذه الحياة ، فى منهج علمى دقيق ينسب النقل إلى موضعه من الكتاب كلما احتاج الأمر الى ذلك .

ويطلعنا على مكامن الشر الأصيل فى نفوس عدونا العادى على أرضنا ومقدساتنا ، مما يستبين لنا بوضوح أن علاج ذلك ليس أمرآ

هيناً ، يمكن تأتيه بمسكنات وقتية ، أو حلول جزئية ، أو أعمال عاطفية أو ارتجالية ،

ثم هو يقيم حجة لا تعدلها حجة على العدو فى دعواه حقا تاريخياً فى فلسطين ، وذلك من شهادته على نفسه بطروه على أهلها المقيمين بها ه ولما هاجر منها إلى مصر ضعيفاً ، وعاد بعد قرون غازياً لم تخلص حميعها له يوماً واحداً ، حتى فى عصرهم الذهبي على عهد الملكين العظيمين: داود وسليان عليهما السلام ، إلى أن حُطّم الاسرائليون فيها تحطيا أكثر من مرة ثم أزيلوا عنها ، وأن الإسلام حينا ورد على عرب الشام وأزال ملك الرومان ، لم يكن لدولة البهود أثر ، ولا لهيكلهم وجود .

كما يفند من كتابهم – مضافاً إلى حجة الواقع التاريخي الصحيح – تفنيدا قاطعا ادعاءهم عهداً من الله سبحانه لابراهيم وبنيه بملكية فلسطين ملكاً أبدياً ، بما يكشف حقيقة عهد الله تعالى لأبي الأنبياء عليه السلام وتزييف اليهود لهذه العهود ،

وأخيراً: فقد آثرت أن أسمى اليهود بحقيقتهم الحاضرة المتمثلة في انتائهم الاسمى إلى شريعة نبى الله موسى عليه السلام ، دون ما يزعمونه لأنفسهم من شرف النسب إلى نبى الله يعقوب الملقب باسرائيل ، وذلك لمخالفة زعمهم الواقع التاريخي ، كما أوضحته في الفصل الأول عند الحديث على اليهود وبنى اسرائيل .

و بعد ؛

فإنه لشرف لهذا البحث أن يكون من محوث مؤتمر العلماء المسلمين، الذي عولجت فيه قضية فلسطين ، وأن ينال الرضا والتقدير ،

وعسى أن يكون هذا البحث مؤتياً ثماره فى التحذير الحقيق مع خطر العدو الصهيوني ، والله المسئول أن عمد المخلصين عمده حتى يعود الحق الى نصابه ، وترجع فلسطين الى سالف عزها ومجدها ، وبالله التوفيق ،

كمال أحمد عون

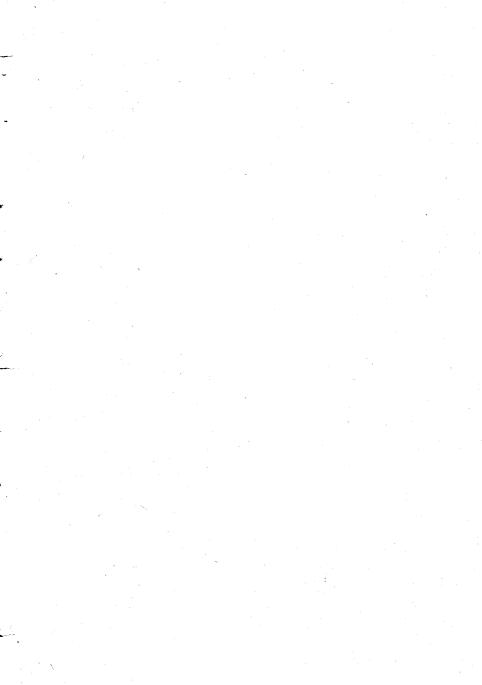

## الفصشالاول

## اليهود بين الحقت ائق والدعاوي

٥ وَإِذْ تَاأَذَنَ رَبُّكَ لَيَسْعَةًنَ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ القيامَةِ
مَن بَسُومُهُمْ مُوع العَذَابِ . إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ
العِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ٥ .

صدق الله العظيم

وعد قاطع - دهشة تزول - اليهود وبنو إسرائيل - إبراهيم وعهود التوراة - نظرة فى العهد - بنو إسرائيل فى مصر -حفاوة - خروج.

## وعد قاطع :

هذه الآبة القرآنية الكريمة من كتاب الله الكريم ليست فقط وعداً إلهاً قاطعاً بها بنتظر البهود بين الحين والحين من عداب أليم ، وخطر جسيم ، وهوان وتشريد إلى بوم القيامة ، وإنما هي كذلك نرجمة صادقة عن فطرة مسيخة شوهاء عليها عامة هؤلاء الناس ، منذ بد لوا آبات الله ، وحرفوا الكلم عن مواضعه ، وكفروا بالله ، وقتلوا ألهياءه ، وعاثوا في الأرض مفسدين ،

وذلك أن الله العادل الحكيم في غفرانه ورحمته وعفوه لا يسجلُ هذا الوعيد الشديد بذلك العذاب المهين المتجدد أبداً حتى تقوم الساعة ما لم يكن في طباع أولئك الفريق من الناس من السوء والفساد والحقد الأسود والبغضاء والقسوة على عباد الله ما يحرمهم العيش في سلام ووثام وهدوء نفسي وتعاون مع الآخرين .

#### دهشة تزول :

ولقد كنت أعجب غابة العجب من أعمال الهود في فلسطين عام ثمانية وأربعين قبل إعلان د وَي لم يقليل، وأدهش لإسرافهم في القسوة والبطش مع ما هم عليه من الذلة والقلة والحاجة الدائمة إلى سند من غير هم ، على أنهم كانوا حنذاك حديثي عهد باضطهاد هتلر والنازيين لهم ، و بما لاقوا على أيديهم من ضروب النكال والتقتيل والتشريد ، حتى أتيح لى بعد ذلك بقليل أن أعرف سرَّما خنى على ، وإن لم يكن في ذاته سراً ولا خفياً ، وكيف يكون سراً ما يقرؤه الملايين ، وما يطبع وبذاع بلغات العالم في الشرق والغرب القرون تلو القرون :

وإذا كُنْتُ قرأتُ الكثير مما كتبعن الهود، وحفظت ماورد عنهم في القرآن الكريم ، واستوعبت جانباً هاماً مما جاء بشأنهم في السنة الصحيحة والسيرة النبوية ، وطالعت صحفاً من تاريخهم ، فالحق أنى لم أتبين تفسير ذلك السلوك جلياً بما يكشف عن منابع السوء في قلوب الهود المعاصرين على نحو ما تبيئته في كتابهم المقدس .

لقد كانغاية الظن في تفسير سلوك المعاصرين مهم أنهم ورثوا أسلافاً ضلوا سواء السهيل فغضب الله عليهم ، وأذاقهم من سوء ما صنعوا ، وكان للأبناء من نزوع العرق ، ودسائس الحبلة ، وأخلاق الآباء حظ مقسوم ، ولم يكن في الحسبان أن كتابهم المقدس الذي يدينون به يوسم لهم أسوأ ما يرسم المعلم لتلميذه ، بل يهج لهم في بعض تصرفاتهم الشخصية وفي سياسهم الدولية ما تقر به عين الشيطان ، دع التلمود الذي هو التعاليم التي تناقلوها شفوياً منسوبة إلى موسى عليه السلام ، ثم دونوها وفيها شروح أحبارهم ووصاياهم فقد ينكرون بعض ما فيه ، ودع ما يسمى « بروتو كلات حكاء صهيون » ... تلك التي نشرت مراراً في مطالع هذا القرن وفي كل مرة تختي عقب ظهورها ، فقد ينكرون كل ما فيها ،

وسيكون أساس حديثنا عنهم من كتابهم حيث لا محال حينئله لانكار أو مكابرة ، ولا مظنة في ادعاء أو تزييله ، فلندع النصوص تنطق، ولننفسيح لكتابهم يسجل عليهم، ولآياتهم تشهد محقيقة أمرهم، فهي في هذا – ولا ريب – أقطع بياناً ، وأسطع برهاناً ، ولك بعد قراءة ما أنقله بنصه – وإنه لقليل من كثير – أن تعتقد كما اعتقدت اليأس من صلاح البهود بل من محرد استعدادهم ليعيشوا مع الشعوب على نحو ما ينبغي لحياة الشعوب ما داموا بهوداً أو على شيء من قراشهم القديم ،

## اليهود وبنو اسرائيل:

خلط بعض الباحثين بين اليهود وبنى إسرائيل ، وذلك الخلط بعض النراثع المقصودة للصهيونيين إلى أغراضهم السياسية ، فهم

يريدون تحقيق لسب البهود الحاليين إلى إبراهيم الخليل عليه السلام ، استطالة بشرف النسب ، وتذرعاً للتمسك بما جاء فى التوراة من الوعد باعطاء الأرض المقدسة إلى بنيه ، هذا الوعد الذى سنعرض قريباً لحقيقته وجدواه .

يقول صاحب المنجد من قسم الأدب والعلوم: «اليهود: اسم أطلق منذ القدم على الشعب سليل ابراهيم الحليل من اسحق ، يعرفون بالعبرانيين ، أو بني إسرائيل. انتشروا في العالم من قديم الزمان » .

وفى هذا القول من مجافاة الحقيقة ما فيه ، فبنو إسرائيل هم ذرية نبى الله يعقوب الملقب باسرائيل بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام ،

أما الهود فهم الذين ينتسبون إلى شريعة موسى عليه السلام ،

كما هي بأيديهم الآن على ما داخلها من التحريف والتبديل والتشويه ،

فالهود قديماً كما قال محققو المؤرخين(١) و أعم من بني اسرائيل ٥

لأن كثيراً من أجناس العرب والروم والفرس وغيرهم صاروا يهوداً ، ولم يكونوا من بني إسرائيل ،

بل يقرر هذا كتامم المقدس حيماً روى أن بعض هؤلاء الهود غير الاسرائليين قد بلغوا مراتب القيادة في الحيش ومن هؤلاء أوريا الحيى أحد القادة المخلصين لداود ، صاحب الأسطورة المعروفة التي سنعرض لها بعد - وقبيلة أوريا الحيى وهم بنو حث في فلسطين قبل قدوم ابراهيم وقد أكرموا مقامه بينهم كما سيجيء قريباً ، كذلك

(١) انظر المختصر في اخيار البشر لأبي الفدا ص ٨٥ م

جاء في سفر واستير (١) بعد ذكر نجاة اليهود من الإبادة في بلاد فارس هيلة أوقعوا فيها بخصمهم هامان ، بأمر وأحشورش ، ملك الفرس قوله : و وكان لليهود بهجة و فرح و سرور وكرامة ، و صار كثير من أمم تلك الأرض بهوداً لأن خوف اليهود حل عليهم ، كما جاء أيضاً أنهم في شكرهم لله على النجاة لم يكفهم أن قتلوا علوهم وبنيه العشرة ، بل أعملوا السيف أياماً في رقاب مخالفيهم ، وأبادوا منهم هشرات الألوف ، و

ولقد نزلت الكوارث باليهود قديماً إلى حد الإبادة والاستئصال حى لم يكد ينجو منهم إلا سي أو شريد ، على ما سنشير إلى ذلك من وقائع التاريخ .

ويهود اليوم – كما يشهد الواقع – خليط من أمم العالم شرقه وهربه ، لا يخلص لهم نسب ، ولا يصفو لهم دم ، فقد اختلطوا بأمم الأرض كارهين وطائعين ، وطوّحت بهم الأحداث كما طوحت بأسلافهم من أمة إلى أمة ، ومن صُقع إلى صقع ، وما تزال تنزل بهم كشأنهم في القديم .

<sup>(</sup>۱) سفر استير من الكتاب المقدس ص ۸۲۳ - واستير التي سمى السفر باسمها مخودية كانت توضع موضع الاختبار في بيت ملك فارس من المساء إلى الصباح ، فأعجبته بعد مغاضبة الملكة السابقة فتزوجها وجعلها ملكة بعدها ، فخدت بني ملها بتدبير بعض قرصهم ، حتى تخلصوا من أعدائهم ، وسنعرض له في فصل « كتاب الهود المقدس والأخلاق ،

أما إبراهيم الحليل عليه السلام: فهو عربى هاجرت قبيلته من قلب الحزيرة العربية إلى العراق، ثم هاجر بعد بعثته إلى أرض كنعان بالشام، ورحل إلى مصر، ثم عاد ثانية إلى حيث كان بأرض كنعان فى جنوب فلسطين، ثم رحل بابنه اسهاعيل وأمه الى الحجاز حيث أسكهما هناك، وكان يمر بولده حيناً بعد حين(۱)، حيى أمر باقامة القواعد من البيت الحرام، قبلة الإسلام بمكة المكرمة يعاونه ولده اسهاعيل الذي جاءت منه أمة العرب خير أمة أخرجت للناس.

وإذا كان ابراهيم عربياً خالصاً من سلالة العرب العاربة الى يو تفع نسبها إلى سام بن نوح عليه السلام فهو كذلك أبو العرب المستعربة للذين هم أبناء اسماعيل من ابراهيم ، وهو بهذا جد العرب كماهو جد بنى اسرائيل ،

وإبراهيم لا يسمى إسرائيلياً ؛ فاسرائيل كما مر حفيد ابراهيم ، كما لا يسمى يهودياً فيهوذا الذي يتعلقون بالنسب إليه أحد أبناء إسرائيل ، وبالأولى لا بكون مسيحياً ، فلم يكن قد اقترب زمان المسيح «ماكان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ، ولكن كان حنيفاً مسلماً وما كان من المشركين » .

<sup>(</sup>۱) زعمت التوراة فى سفر التكوين ، ٢٦ أن ابر اهيم صرف هاجر ، أعطاها وللمها الماعيل، فمضت و تاهت فى برية بنر سبع حى طمأنها ملاك الله... فأقام اسماعيل فى البرية ... واتخذت له أمه امرأة من أرض مصر ، وأغفلت رحلة الحجاز وإقامة اسماعيل واشتر اكه مع أبيه فى إقامة البيت الحرام قصدا حىلا يكون لاسماعيل وذريته من بعده هذا الشرف المغلم.

## ابراهيم وعهود التوراة :

ولنلق نظرة موضوعية على ما ورد فى الأسفار الأولى – وهى الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام من دعوى العهود الالهية لابراهيم وبئيه بامتلاك فلسطين ملكاً أبدياً ، والقيمة الحقيقية لهذه العهود ،

وخلاصة الموضوع: أن الله تعالى قطع مع ابراهيم عليه السلام عهداً أن يعطيه أرض غربته (كنعان: فلسطين) ملكا مؤبيداً له ولبنيه من بعده ، فلما شكا إلى الله تعالى أن ليس له وارث من صليه وعده بنسل كثير ، ثم رُزق باسماعيل من هاجر ، ومن بعده اسحق من زوجه سارة ، ثم ولد له أبناء آخرون من غيرهما ،

ثم تحول العهد من ابراهيم وبنيه عامة الى اسحق خاصّة وبنيه ، ورزق اسحق بولديه عيسو ويعقوب م

ثم تحول العهد مرة أخرى فخص يعقوب الملقب باسرائيل وبليه م فهل تحققت هذه العهود على تحو ما وردت فى أسفار الكتاب المقدس ، أو تحقق ما خالفها تماماً ؟

#### وإلى القارئ البيان:

وردت هذه العهود فى الأسفار الأولى من الكتاب المقدس ، لكل من ابراهيم واسحق ويعقوب عليهم السلام ، ثم تكرر التذكير بها فى الأسفار التاريخية والنبوءات الأخيرة عشرات المرات ، وهذه نماذج

من نصوصها بما بغنى فى بيانها عن مواضع تكرارها مع تعقيب كل عهد بالنظر فيه .

## مع إبراهيم عليه السلام :

(1٤) وقال الرب لأبرام – سمى بعد بابراهيم – ارقع طرفك وانظر من الموضع الذى أنت فيه شمالا وجنوباً وشرقا وغرباً .
(١٥) إن جميع الأرض التي تراها لك أعطيها لك وللسلك إلى الأبد وتكوين فر ١٣).

وحيمًا شكا إلى ربه – ولم يكن رزق لسلا – أن ربيب بيته سيركه جاءه الحواب : ( 3 ) ... لا يرثك هذا بل من هجرج من صلبك هو يرثك » ( تكوين ف ١٥ ) .

ا وجاء بعد هذا: ((٧) وأقيم عهدى بينى وبينك وبين لسلك
من بعدك ??? (٨) وأعطيك أرض غربتك لك وللسلك من بعدك ٤
حميع أرض كنعان ملكا مؤبداً ٤ (فصل ١٧) .

### هل تحقق ؟

لقد أقام ابراهم أخيراً بأرض كنعان ، وما لتى مولاه ، بعد أن بلغ رسالة الله ، ولم يذكر له الكتاب المقدس عدا المال المنقول ، وما بناه من المذابح لتقديم القرابين لله ، سوى مغارة قسمى المكفيلة دفن ما زوجه سارة فى حقل اشتراه خصيصا لذلك ، وكان صاحبه قد عرضه هبة إكراما لابراهم حيماً وجه خطابه إلى بنى حيث بعد وفاة

صارة قائلا: «أنا غريب عنكم أعطونى ملك قبر عندكم فأدفن ميتى من أمامى » ( فصل ٢٣ ص ٣٦ ) .

كما عرضوا عليه من قبل أن يدفن ميته فى أى قبورهم شاء ، ولكنه عليه السلام شكرهم ورغب مكانا خاصاً ، ودفع ثمن ما اشتراه .

ثم مآت ابراهيم بشيبة صالحة – على حد تعبير كتابهم – شيخا قد شبع من الحياة ، ودفن مع زوجه سارة فى المغارة المذكورة ببلدة الحليل . ( ف ٢٥ ، ص ٤١ ) .

#### مع اسحق عليه السلام:

العهد: وقبل أن ينتقل ابراهيم إلى جوار مولاه ، تحول العهد من أبراهيم ونسله إلى واحد من نسله ؛ وكان تحوَّله من الابن الموجود فعلا وهو اساعيل الى ابن موعود به وهو اسحق ، فمع ما قيل لابراهيم ؛ «باسحق يدُ عي لك نسل " ... وابن الأمة \_ يعني اساعيل من هاجر \_ أيضا أجعله أمنَّة فانه نسلنك ، جاء في العهد ما يلى : « (٢٠) وأما اسماعيل فقد سمعت قولك فيه ، وهأنذا أباركه وأنميه وأكثره جداً جدا ويلد اثني عشر رئيساً وأجعله أمة عظيمة (٢١) غير أن عهدى أقيمه مع اسحق الذي تلده لك سارة في مثل هذا الوقت من قابل » ،

فلما ولد اسحق وشب فى كنف أبيه إلى آخر عهد ابراهيم بالحياة ، شارك أخاه اسماعيل فى مواراة أبيهما بعد وفاته ، وأقام فى كنعان رمنا هم بعده بالهجرة إلى مصر زمن مجاعة بالبلاد فَنُهيى عن الهجرة ، وأمر بالنزول قريباً من مليك فلسطين فى جرار ، وقيل له : « انزل هذه

الأرض وأكون معك وأباركك لأننى اك ولنسلك سأعطى حميع هذه البلاد وأنى بالقسم الذي أقسمته لأبيك ابراهيم » (تكوين ف ٢٦) ،

## هل تحقق عهد الأرض لإسحق ؟

تجيب فقرات الفصل المذكور بما موداه: ورع اسحق بأرض في جوار الملك ، وقد لتى منه أول الأمر تقديراً ورعاية ، فبورك له في زرعه تلك السنة كما يقول كتابهم مائة ضعف ، وعظم شأنه فحسده الفلسطينيون ، وأمره الملك أن يغادر الأرض فتحول عنها ، ومضى إلى واد نزل به هناك (الفقرات من ١٢-١٨) .

وعاش اسحق ما شاء الله أن يعيش، ولم يُعرف له مِلْك أرض وميراث ، إلى أن تقدمت به السن ، وحان أوان رحيله عن الحياة فدفنه ولداه عيسو ويعقوب فى نفس مغارة المكفيلة إلى جوار أمه وأبيه ،

## مع يعقوب عليه السلام:

العهد: ثم اتجه العهد ثالثة بملكية الأرض إلى يعقوب وبليه خاصة من دون شقيقه وبكر أبيه عيسو ، بعد أن أخذ يعقوب البركة التي أرادها اسحق لبكره عيسو ، فنالها يعقوب عن غير قصد من أبيه أو رضا ، محيلة عجيبة ساهمت زوجة اسحق فيها هجة "ليعقوب وهي أمهما معاً ، وقد فصلها الفصل السابع والعشرون ، وجاء فيه كذلك أن يعقوب سيكون سيداً لعيسو وجميع اخوته ه

جاء العهد ليعقوب في رويًا منامية وفيها : «أنا الرب إله إبراهيم أبيك وإله اسحق ، الأرض التي أنت نائم عليها أعطيها لك ولنسلك ، فانى لا أهملك حتى أفي لك بكل ما وعدتك » (الفقرات من ١١ – ١٦ فر ٢٨) :

ثم تأكد ذلك فى خطاب صريح ، وقد سمى اسرائيل بدلا من يعقوب ، وفيه يقول : « (١٢) والأرض التى جعلها لإبراهيم واسحق لك أجعلها ، ولنسلك من بعدك أجعل الأرض » (تكوين فر٣٥) ،

#### هل تحقق ؟

وهل تمت ملكية الأرض ومبراتها ، وسيادة يعقوب على أخيه عيسو لقد شرحت عدة فصول هرب يعقوب من أخيه عيسو ، وتوجُّهه إلى خاله ، وزواجه من بنتى خاله ، وخدمته أباه سبع سنين ثم عودته موفوراً بمال منقول ، واسترضاءه أخاه إلى حد السجود سبع مرات بين يديه (۱)، وكل مُلْك يعقوب من الأرض بعد هذا قطعة صغيرة اشتراها بمائة نعجة ضرب خيامه مها ، وأقام عليها مذبحاً تقدّم فيه القرابين لله ، ثم رحل عنها وتركها (تكوين ص ٥٧ مشوع ص ٣٩٠).

وانتهى المطاف بيعقوب في مصر بآله وبليه بدعوة من مليكها ، على أثر مجاعة حلت بفلسطين وكان يوسف أثناءها على خزائن مصر في

 <sup>(</sup>١) ستأتى الاشارة إلى ذلك پشيءمن التفصيل عند الكلام على مسألة الألوهية في الكتابي
المقدس .

قصته المعروفة ، وأقام يعقوب في مصر حتى تمام حياته، ولم مُر ه من أرض كنعان أكثر من دفنه بعد وفاته مع سلفه الصالح في مغارة المكفيلة وقد تم له ما أراد .

#### رأى لبعضهم :

يوى بعض الكاتبين أن عهد الله لإبراهيم بأرض فلسطين الذي لوهت به التوراة يعم أبناءه جميعاً من العرب والإسرائيليين ، وتخصيص العهد چاء من طمع اليهود وكذبهم المعهود .

فهل يهرر النظرُ الدقيقُ ما يقولُه هُولاء الكاتبون ، وهل بكون العهد الإلهى لهولاء الأنهياء المكرمين عهد أرض بملكوتها ويورثونها الأعقاب اللاحقين ؟

لعل مما يفيد في تحديد الحواب الحاسم عن حقيقة العهد إلى جانب ما سبق – أن نذكر من أبناء ابر اهيم على سپيل المثال مدين ، ولم بنل من العهد شيئاً – على حد قولهم – فقد خص به اسحق من دون أخو نه ، لكن مدين كما ذكر كتابهم نال أرضاً واسعة ملك عليها ، لم بنل مثلها أخوه اسحق ، وبعد مدين بنوه قامت فيهم ومنهم الملوك (راجع صفر العدد فصل ۲۲ ، ۳۱).

كذلك من أبناء اسحق عيسو الذي حرم العهد وظفر به أخوه بعقوب ، وقد بدا في رواية كتابهم وافر الثراء عظيم الحاه ، مخافه يعقوب ويفر من وجهه ، فلما اشتد عود يعقوب وعاد إلى أخيه سجد بين بدى عيسو كما سبق ، وتبعه في السجود زوجناه وبنوه وإماؤه حتى رضى عنه عيسو وتلقاه بالترحبب (تكوين ٣٣).

وعيسو هذا يسمى أدوم ، وهو أبو الأدومين ، وملك من نسله ملوك عديدون قبل أن يقوم أى ملك فى بنى اسرائيل ، عدد الفصل السادس والثلاثون منهم ثمانية وصدر لهم بأنهم ملكوا قبل اسرائيل حلى حين أن يعقوب عليه السلام انتقل بآله جميعاً إلى مصر ، وظل بنوه وأحفاده خارج البلاد المقدسة لبضعة قرون .

لئن كان العهد عهد أرض ومادة لقد تخلف العهد عن ابراهم ، وتخلف عن اسحاق ، وتخلف عن يعقوب برغم النص على كل مهم وبنيه من بعده ، وظل متخلفاً بعد يعقوب أكثر من أربعة قرون ، فلما بُعث موسى وأخرج بنى اسرائيل من العذاب المهن لهم بأرض مصر واتجه بهم إلى فلسطين جبنوا عن دخولها وظلوا في التيه بالصحراء مشرات السنين ، ولما دخلوها بعد موسى (۱) لم تركن إليهم أرضها ، ولم يدم ملكهم بها ، ثم عادوا إلى التيه العام نحواً من عشرين قرناً .

وسوال البداهة أن يقال: فأين محصل تلك العهود الإلهية القاطعة؟ أليس من حق الباحث أن يرى أن عهود الأرض وميراثها ليست صوى عهود أرضية زائفة ، يكذبها الواقع التاريخي وينقضها على غير قصد منهم كتابهم ، وترفضها سنة الله الحكيمة مع انبيائه الكرام عن معاشر الأنبياء لانورث ، ما تركناه صدقة ، إنهم لايورثون

<sup>(</sup>۱) مات موسى و دفن فى أرض الموآبيين ( ص ٣٤٣ ) وهم من سلالة لوط ابن أخ أيراهم ، وفى كتابهم أن هذه الأرض ليست لبنى إسر اثيل إذ هى هبة من الله لأبناء لوط ( ص ٢٨٩ سفر تثنية الاشتراع ) .

درهماً ولاديناراً ، إنما يورثون علماً وهدى ورحمة وذلك هو الفضل المبن ،

بقول الأستاذ العقاد – طبب الله ثراه – عن تحولات العهود لدى الهود: « وتحولت الوعود الآلهية في كتبهم تحولا جديداً مع مصالح السياسة فقد كان اله عد لابر اهيم فحولوه إلى اسحق ليخرجوا منه أبناء إسهاعيل ثم حولوه إلى بعقوب ليحصروه في سلالة اسرائيل ، ثم حولوه إلى ذرية داود ليحصروه في مملكة الجنوب دون مملكة الشمال ، وهكذا كان وعد صهيون وعداً سياسياً تابعاً لمآرب الدولة ومآرب الهمكل الذي يقام في جوارها ، فلا شأن له بالعقيدة التي تنتظم جميع سلالة ابراهيم » (الصهيونية العالمية ، ص ١٢) »

#### تتمة العهود :

أما العهد لداود و ذريته على ما أشار العقاد رحمه الله فله شأن آخر فى واقعه ومصيره ، لقد كان لابراهيم وبنيه من بعده بملكية أرض غربتهم فى فلسطين قبل الميلاد بنحو آلتي عام ، على تفاوت بين المؤرخين ، فلما جاء داود ومن بعده سليان حول القرن العاشر قبل الميلاد كانت لبتى اسرائيل دولة فى فلسطين ، فجاء العهد على ما روته أسفارهم التاريخية ببقاء الملك فى بيت داود ومن بعده سليان الى الأبد مشروطاً بالتمسك بآداب الدين ، وحفظ تعاليم الشريعة بغير انحراف ولاتفريط ، مع الوعيد بسوء العاقبة إن حادوا عن الطريق المرسوم .

#### سليمان وعهد الرب:

جاء فى الفصل التاسع من سڤر الملوك الثالث بعد أن أتم سليمان بناء بيت الرب ، وتجلى له وقد سمع صلاته وتسبيحه وتضرعه ، وقطع معه العهد قائلا : « (٤) وأنت إن سرت أماى كما سار أبوك داود بسلامة القلب والاستقامة ، وعملت بجميع ما أمرتك به ، وحفظت رسومى و أحكامى (٥) أقر عرشملكك إلى الأبدكما كلمت أباك قائلا: لاينقطع لك رجل عن عرش اسرائيل(٦) وإن حدتم زائغين عن اقتفائى أنتم وبنوكم ولم تحفظوا وصاياى ورسومى التى جعلتها أمامكم وذهبتم وعبدتم آلهة غريبة وسجدتم لها(٧) فانى أقرض اسرائيل من وجه الأرض التي أعطيتها لهم ، والبيت الذي قدسته لاسمى أنفيه من حضرتى فيكون اسرائيل مثلا وأحدوثة بين الشعوب بأسرها(٨) وهذا البيت يكون عبرة فكل من مرَّ به ينذهل ويصْفر ويقول ؛ لماذا فعل الرب كذا مهذه الأرض وهذا البيت (٩) فيجاب لأنهم تركوا الرب إلههم... وتمسكوا بآلهة غريبة وسجدوا لها وعبدوها ...» ي (فه ص ۲۰ه) -

### مصير هذا العهد :

ولم يمض على هذا الكلام سوى فصل واحد فى صفحتين حتى وصم كتابهم سليان عليه السلام بنقض العهد ، ونسب إليه شناعة الكفر ، وذكر أن نساءه العديدات ملن بقلبه إلى اتباع آلهة غريبة وقال : (٥) وتبع سليان عَشْتَارُوت إلهة الصيدونيين وملكوم رجس

بنى عمُّون (٦) وصنع سليان الشر فى عينى الرب ... الذى تجلى له مرتبن وأمره الايتبع آلهة أخرى ...فلم يستجب له ، فغضب عليه ، وأثار عليه بعض أعدائه ، وأوعده بشق ملكه بعده، ولكنه أكرمه ببقائه مدة حياته من أجل أبيه داود (فر ١١ ص ٥٧٤).

#### براءة سليمان:

ولقد برأ الحق جل جلاله ساحة سليان من شناعة الكفر والزيغ، وعصمه بالرسالة والوحى ، ومنحه العلم والحكمة ، وعلمه منطق الطبر ، وسخر له الريح تجرى بأمره ، ووهبه ملكاً لاينبغى لأحد من بعده وإنه لذلك لأهل ، وإنها لعقيدة كل مسلم .

ولكنا سقنا ما سقناه من كتابهم المقدس !!! شهادة من الحصم على الهسه لا على سلمان ، عليه وعلى نبينا وجميع رسل الله أفضل الصلاة والسلام ، وصدق الله تعالى إذ يقول : «وما كفر سلمان ولكن الشياطين كفروا ، وتلك شياطينهم الملعونون على لسان داود وعيسى ابن مريم بما عصوا وكانوا يعتلون ، يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ، ويحرفون الكلم عن مواضعه .

ولقد انشق ملك بنى اسرائيل بعد سليان ، وننى الله البيت الذى بناه سليان من وجهه بظلمهم لابظلم سليان ، وسلط عليه من الحنود منأزالوه ، فولى بعض الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون، ثم ورَّث الله أرضه قوماً صالحين « ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الارض برثها عبادى الصالحون ، إن فى هذا لبلاغاً لقوم عابدين » .

#### حقيقة العهد :

وصفوة القول فى ذلك أن عهد الله لابر اهم ليس عهد ميراث أرض له ولبنيه مشروطاً أوغير مشروط ، فابر اهيم أبو الأنبياء ، احتمل فى سهيل الدعوة إلى الله مالم محتمل مثله أحد تقدمه ، جاهد بنفسه حتى ألقاه جبابرة الأعداء فى النار فأنجاه الله ، وقدم ولده قرباناً لربه لولا فداء سبق من الله ، وكان مادون النفس والولد من وطن ومال ودنيا لله وفى سهيله ، فكان للأوفياء قدوة ، وللمجاهدين علماً ، وللناس إماماً ، وكما قال سبحانه : « وإذا ابتلى ابر اهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إنى جاعلك للناس إماماً ، قال ومن ذريتى قال : لاينال عهدى الظالمين » .

وعلى تهج ابراهيم كان الأخيار من ذريته «وعهدنا إلى ابراهيم وإمهاعيل أن طهرا بيتى للطائفين والعاكفين والركع السجود ... وإذ برفع ابراهيم القواعد من البيت وإسهاعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم وصولا منهم بتلوعليهم آباتك وبعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ٥ ومولا منهم بتلوعليهم آباتك وبعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ٥ و

﴿ ووهبنا له اسحق ويعقوب وجعلنا في دريته النبوة والكتاب ﴾

ومن هنا تحقق عهد الله لإبراهيم وبنيه ، تحقق لإساعيل ولإسحق ، وتحقق ليعقوب وليوسف الصديق من بعده وكل بلغ رسالة ربه به وتحقق من بعدهم لموسى وهرون ولداود وسليان وغيرهم تم لعيسى

ابن مريم ، وتم العهد بمحمد خاتم النبيين وكما قال : « أنا دعوة أبى ابرهيم » وبهذا كان تحقيق الوعد كاملا ، وجاءت النبوة فى الهداة المرشدين من ولد ابراهيم أجمعين ،

#### بنو اسرائيل في مصر:

أوليتهم : يذكر كثير من المؤرخين أن أول دخول بنى اسرائيل مصر كان فى عهد يوسف الصديق ، حيث وفد عليه أبوه وإخوته ، ومن نسلهم تكاثر بنو اسرائيل إلى عهد موسى : وكان اضطهاد فرعون لهم إلى أن خرج بهم موسى – كما ورد فى القرآن الكريم – واجتاز بهم البحر فى معجزة ظاهرة إلى صحراء سينا فى طريقهم إلى الأرض المقدسة ، حيث جبنوا عن دخولها محجة أن فها قوماً جبارين وقالوا لموسى : « اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون » فقضوا فى التيه أربعين عاماً ، ولم يدخلوها إلا بعد موسى وهارون »

وفى الكتاب المقدس ما يفيد أنهم كانوا معروفين فى مصر زمن يوسف ، وقبل دخول أبويه وإخوته ، وأنهم كانوا محل زراية وتحقير من المصريين ، محيث لم يشفع لهم ما بلغه يوسف بشخصه من مكانة مرموقة على خزائن مصر وعند مليكها .

جاء فى الفصل ٤٣ من سفر التكوين فى ذكر دخول إخوة يوسف ومعهم شقيقه الصغير ما يلى : (٣٠) ثم أسرع يوسف وقد تحرك فواده نحو أخيه وأراد أن يبكى فدخل المخدع وبكى هناك (٣١) ثم غسل وجهه وخرج وتجلد وقال : قدموا الطعام (٣٢) فقدموا له

وحده ، ولهم وحدهم ، وللمصريين الآكلين عنده وحدهم ، لأن المصريين لا يجوز لهم أن يأكلوا مع العبرانيين لأنه رجس عند المصريين (ص٧٦) ،

#### حفاوة بالغة ؛

ومع هذا فكان ورود إسرائيل عليه السلام وبليه محل حفاوة بالغة وترحيب كريم ، فقد ذكر في الفصل الحامس والأربعين وما يليه من سفر التكوين سرور فرعون وعبيده بقدوم إخوة يوسف عليه السلام ودعوة فرعون لهم ولأبهم ليقيموا بأرض مصر ، وأن فرعون لم يشأ أن يرتحلوا اليه من كنعان على الدواب فأرسل عَجَلات لتحمل يعقوب وآله مكرمين ، فلما قدموا ومعهم ماشيهم رحب بهم أهمل الترحيب ، وقال ليوسف : أرض مصر بين يديك أنزلهم بأجودها :.. وأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكاً في أرض مصر بجاسان (من أرض الشرقية) وكانوا قريباً من سبعين نفساً فتملكوا ونموا وكثروا جداً وأقاموا أكثر من أربعة قرون ،

ومضى فرعون (۱) هذا كريماً ، قد استجاب لنبى الله يوسف وآمن به ومرت الأيام وصار الاسرائيلون مئات الألوف وتبدل الحال من نعمى إلى بوسى ، وجاء فرعون(۲) آخر طاغية علا فى الأرض وجعل أهلها شيعاً ، يستضعف طائفة متهم يذبح أبناءهم ويستحيى الساءهم ، فبعث الله موسى وهرون بأمره الى فرعون «أن أرسل معنا

<sup>(</sup>۱) ويسمى عند مؤرخى العرب الريان بن الوليد الكامل - ١ ص ٨٢

<sup>(</sup>۲) ویسمی الولید بن مصعب الکامل ج ۱ ص ۹۰

بنى اسرائيل ولا تعذبهم قد جثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى » .

وكان ما قص الله من شأنهم فى القرآن الكريم ، وقريب منه ما حدث به كتابهم ، حتى تهيأ لموسى الكروج من مصر ببنى إسرائيل.

#### خروجهم من مصر:

تحدث الكتاب المقدس عن خروجهم من مصر ، وتوجههم إلى أرض فلسطين ، وعن أخبارهم فى الطريق ، وتمردهم على نبيهم ، وكفرهم بآيات الله ، وعقابهم بالتيه فى الصحراء حتى انقرض الحيل الشرير كما يسميه كتابهم .

وكان خروجهم بعد إقامة امتدت إلى أربعائة وثلاثين عاماً بأمر الرب الذى وعدهم — كما قيل — أن يعطيهم حظوة فى عيون المصريين ، لا ليعيشوا معهم فى سلام ، ولا لينصرفوا إذا انصرفوا بسلام ، ولكن ليسرقوهم وهم خارجون .

جاء فى سفر الحروج ف٣ ص ٩٦ ما يلى : « ( ٢١ ) وأهبُ الشعبُ حظوة فى عيون المصريين فاذا انصرفتم فلا تنصرفوا فارغين (٢٢) بل تطلب المرأة من جارتها ومن نزيلة بينها أمتعة فضَّة وذهب وثيابًا تجعلونها على بنيكم وبناتكم وتسلبون المصريين » .

ولما أرادوا الحروج أعدوا عدتهم ، وأحكموا فى السلب خطتهم ، ونسبوا ذلك الى نبى الله موسى عليه السلام . وكما قال كتابهم ، فى ص ١١١ ، ١١٢ من سفر الحروج ما نصه :

( ٣٥) وصنع بنو إسرائيل كما أمر موسى ، فطلبوا من المصريين أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثياباً ، (٣٦) وآتى الربّ الشعب حظوة فى عيون المصريين ، فأعاروها لهم وسلبوا المصريين ».

وقد بُظنَ أن ذلك تعويض لهم من أموالهم التي تركوها، ولكن الفقرات التي تلت ما سبق ناطقة بغير ما تبادر إلى الأذهان اذ تقول ؛ (٣٧) ثم ارتحل بنو إسرائيل من رعمسيس إلى سكوت بنحو سيائة ألف من الرجال خلا الأطفال ، (٣٨) وخرج معهم أيضاً لفيف كبير وغم وبقر ومواشى وافرة جداً ، (٣٩) فاختبزوا العجين الذي خرجوا به من مصر مليلا فطيرا إذ لم يكن قد اختمر » .

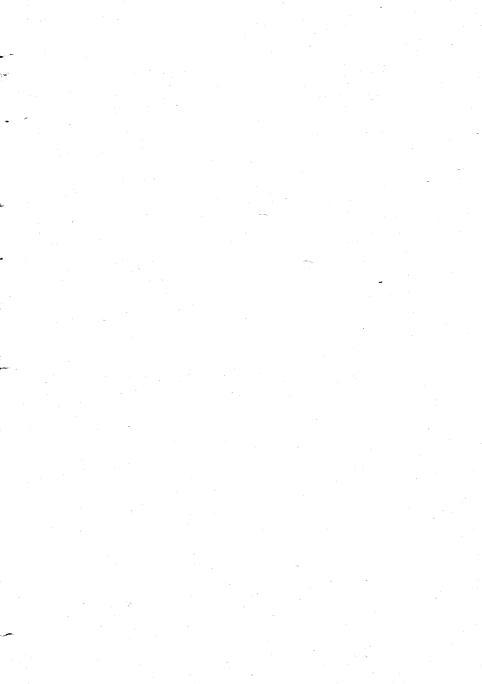

## الفصد الشابي مرم صدر إلى الت

وقَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةً عَلَيْهِمْ ، أَرْبَعِينَ مَنَةً يَتَيهُونَ فِي الأَرْضِ فَلاَ تَّأْمَن عَلَى القَوْمِ الفَّاسِقِينَ ». صدق الله العظم

فى طرىقهم إلى الأرض المقدسة – تفضيل – على مشارفها – التبه أولا و آخراً – من سلوكهم فى التيه – كفر – فساد – بمرد – عصا هرون آنة – شرور .

دستور مقدس للإبادة : الأمم البعيدة والأمم القريبة ــ شق بطون الحوامل ــ أحقاد موروثة ...

## فى طريقهم إلى الأرض المقدسة:

خرج منو إسرائيل من مصر فى عدد ظاهر ومال وافر ، بعد عداة من فرعون وملئه أن بدَعُوا موسى وقومه يعبدون رجم فى الحلاء ، ويقدمون اليه القرابين ، وذلك على أثر ما رأوا من آبات بينات أخذت من الله القرابين ، وذلك على أثر ما رأوا من آبات بينات أخذت

<sup>(</sup>١) ص ٢٠٢ ف ٩ تفنية الاشتراع.

قرعون وشعبه أخذاً شديداً، فصَّلها الفصلُ الرابع وما يليه من سقر الحروج ، وصدق جُملتها القرآن الكريم .

ولكن بنى إسرائيل بقيادة موسى عليه السلام جدُّوا فى سبر هم متجهين خارج البلاد فاتبعهم فرعون وجنوده ليردوهم إلى ما كانوا فيه من بلاء وتسخير، « فلما تراءى الحمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معى ربى سبهدين » فأوحى الله اليه أن اضرب بعصاك البحر ، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم ، وأنجى الله موسى ومن معه أجمعين ، وأغرق فرعون وشيعته الظالمين.

\* \* \*

مضى موسى وقومه إلى سيناء ليدخلوا الأرض المقدسة كما أمرهم الله سبحانه ، ولكن قومه لم يجاوزوا إلا قليلا حتى نسوا الله الذى أنجاهم ، وطرحوا كلَّ ما رأوا من آيات بينة ، ومعجزات باهرة ، وتاقت نفوسهم إلى الوثنية وكأن لا عهد لهم بايمان ، فقالوا وقد رأوا قوماً يعكفون على أصنام لهم : « يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال : إنكم قوم تجهلون ، إن هو لاء مُتَبَرَّماهم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين » .

#### تفضيل:

نعم فضلهم الله تعالى على فرعون وملئه الحاطئين ، وفضّلهم على صاكنى فلسطين من الوثنيين ، وفضلهم سبحانه إكراماً لابراهيم واسحق ويعقوب وإليهم ينتسبون ، وفضلهم بموسى وهرون ولا حرج

على فضل الله ، يوثيه من يشاء من عباده « ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فى الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين » .

بفضل الله ورحمته ولحكمة يعلمها فضّلهم ، لا نخير ظاهر وبو واضح ، وكما يقول كتابهم بلسان الرب سبحانه : « اسمع يا إسرائيل ؛ لا ببرك واستقامة قلبك أنت آت لتملك أرضهم ، ولكن لأجل إثم أولئك الأمم ، إنه ليس لأجل برك ... لأنك شعب قاسى الرقاب»(١)،

فهم والأنبياء فيهم – على أى حال – أقل شراً من سواهم هو وبعض الشر أهون من بعض ، وعسى أن يكون منهم من يعبد الله على الدين ، وقد كان والحمد لله ، وقليلا ما كان .

#### على مشارفها:

أشرف بهم موسى على الأرض المقدسة مستقر ابراهيم وبنيه ، وبلد المسجد الأقصى المبارك حوله(٢) ، ورأى أن يبعث العيون من روسائهم يرتادون للشعب ، ويستطلعون أخبار القاطنين بها ، فعادوا بعد قليل ليخلعوا قلوب قومهم من هيبة أعدائهم ... ولم يُجدُد هم

<sup>(</sup>١) ص ٣٠٣ ف ٩ تثنية الاشتراع .

<sup>(</sup>۲) بنى إبراهيم عليه السلام عدداً من المعابد (المذابح) تقدم عليها القرابين ، وبنى بنوة من بعده عدداً من الميمان عليه السلام هيكله التاريخي وذلك بعد موسى بعدة قروق وقد هدم عدة مرات وأعيد بناؤه ثم أزيل نهائيا قبل الاسلام بزمن طويل أما المسجه الأقصى المتعارف عليه فقد بنى في جزء من الحرم زمن الوليد بن عبد الملك والخرم كله مسجه حوسيأتي بيان ذلك في موضعه

تشجيع رجلين(١)من الرواد وتذكيرهما بنصر الله وأياديه عند بني إسرائيل ، وتدور بيهم وبين موسى مناقشات حادة يلومونه على أن أخرجهم من مصر ، حتى لقد هم " بعضُهم أن يقيم عليهم رئيساً غير موسى يرجع بهم ،

جاء فى الفصل الرابع عشر من سفر العدد ما يلى: (١) فرفع الشعب أصواتهم وصرخوا وبكى الشعب فى تلك الليلة ، (٢) وتذمر على موسى وهرون حميع بنى إسرائيل وقال لها كل الحاعة يا ليتنا متنا فى أرض مصر ، يا ليتنا متنا فى هذه البرية ، (٣) لماذا أتى الرب بنا إلى هذه الأرض حتى نسقط تحت السيف وتصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة ، أليس خيراً لنا أن نرجع إلى مصر ، (١٤) وقال بعضهم لنقم رئيساً ونرجع مصر » ،

وتمضى الفقرات مفصلة وعيد الله سبحانه بضربهم بالوباء حتى يتبيدُوا، كما تذكر قبول الله سبحانه تضرع موسى وهرون وبعض المخلصين على أن يتهوا فى الصحراء حيى تنقرض هذه الحماعة الشريرة ثم لا يدخلها إلا بنوهم ومن أطاع موسى وما أقل الطائعين .

### التيه أولا وآخراً:

لقد كان التيه الذى بدأ بنو إسرائيل به حياتهم بعد خروجهم إلى فلسطين ، والذى بدا محدود الزمان والمكان مقدمة لتيه في الحياة بغير

<sup>(</sup>۱) هما يشوع بن نون وكالب بن يفنا .

حدود ، لقد قضوا بسيناء أربعين عاماً أخذوا فيها بضروب الشقاء والعناء كلما بمردوا على نبيهم ، وانحرفوا عن تعاليم ربهم ، كما رأوا أثناء ذلك من آيات الله وأنعمه الشيء الكثير ، ثم دخلوا فلسطين بعد هرون وموسى بقيادة يشوع بن نون ، وقام فيهم القضاة والأنبياء ، ثم الملوك الشداد كداود وسليان عليهما السلام ، ولكنهم ــ كما سنرى من تاریحهم – لم یتوطنوا البلاد مواطنین صالحین، ولم یستقروا بها طويلا حيى كانوا حصيدا للسيف ، جاءهم ذلك من غيرهم ومن أنفسهم ، ثم أكرهت بقيهم على الحلاء راعمين أذلة ، ثم على التيه العام فى أقطار الأرض وشعوبها ، تلتقطهم البلاد ، وينكرهم العباد ، لا يُخْلُصون لشعب ولا وطن، ولا يسيغهم شعبولا وطن، فاذا شكوًا من الغير ظلما واضطهادا فنى نفسيهم وسلوكهم أسباب هذا الظلم والاضطهاد « وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » وسىرى محول الله بيّان ذلك فيما يلى من حديث .

# من سلوكهم في التيه:

لقد أكرمهم الله تعالى بموسى وهرون عليهما السلام ، وأنزل التوراة فيها هدى ونور ، وأراهم من الآيات ما فيه مزدجر لقوم يعقلون ، وتقلبت بهم الأمور ، واستوطنوا المدن ، وتوالى فيهم الهداة والمرشدون ، فما أخرج كل ذلك منهم أمة قويمة السلوك ، ولا صنع منهم شعباً سليم الأخلاق ، بل مرزئوا على نقض ما عاهدوا الله عليه ، فكان عاقبة أمرهم خسرا .

لقد مضوا فى الصحراء وأمامهم محدُ الرب فى ظُلُلَ من الغام ملا من الغام ملابهم ، ورزقهم يتنزل عليهم من الساء رغداً ، وعذب الماء يتفجر لهم من الصخر الأصم ، وقطعُ السحاب نظلهم من حرارة الشمس المحرقة ، وملابسهم على أجسامهم لا نبلى ، ومع هذا وغيره فكثيراً ما يتمردون ، وقليلا ما يشكرون .

### كفر:

يذهب موسى إلى ميقات ربه ثلاثين ليلة ، فلما أتمها الله له أربعين ، كفروا بموسى وإله موسى وقالوا ساخرين : « فان ذلك الرجل موسى الذي أخرجنا من مصر لا نعلم ماذا أصابه ثم اتخذوا لهم من الذهب إلها يطوفون حوله ويأكلون ويشربون ويلعبون ، ويقول بعضهم لبعض ، هذه آلهتك يا إسرائيل التي اخرجتك من مصر ، ولم يبالوا بنصح نبي الله هرون ، فلما عاد موسى إلى قومه غضبان أسفا ، واشتد في اللوم على أخيه: «قال ابن أم "إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلوني» وذكره على على علمه عهم فقال كما في كتابهم «أنت عالم بالشعب إنهم أشرار » ،

ثم لم يشف بعض هذا الشر من نفوسهم إلا شفار الأسنة يسلونها ليضرب بعضهم رقاب بعض ، ويسقط منهم وبأيديهم في حساب التوراة نحو ثلاثة آلاف عادوا بعدها إلى الطاعة نادمين(١).

<sup>(</sup>۱) ص ١٤٥ وما يعدها من سفر الكروج ،

#### فساد :

وتقذف الصحراء بهم من مكان إلى مكان ، فاذا حلوا بموضع فسدوا به ، وأفسدوا فيه ، أقاموا قريباً من الموآبين (١) في مناطق شرق الأردن ، وموسى وهرون فهم ، فلم محفظوا ديناً ، ولم يصونوا أدباً ، ولم محسنوا جواراً ، وذكر في هذا كتابهم المقدس أنهم فجروا مع بنات الموآبيين وتعلقوا بأصنامهم ، وسجدوا الآلهم ، ولم يكد موسى بأمر بقتل كل من أرتد عن دينه حتى أقبل رجل اسرائيلي « وقدم إلى إخوته امرأة مدينية على عيني موسى وعيون كل جاعة اسرائيل ... ، ولولا حمية أحد كهانهم الذي تتبع الرجل الاسرائيلي والمرأة بطعنة ولولا حمية أحد كهانهم الذي تتبع الرجل الاسرائيلي والمرأة بطعنة فافذة ، وقيام موسى ومن معه من الرؤساء للرب أمام شمس الصحراء للتضرع والبكاء ، ما كفيت الضربة التي قضت على أربعة وعشرين الفاً . (سفر العدد ف ٢٥ ، ص ٢٦٢) .

### تمرد وحسد :

ولما طال عليهم الأمد قليلا تآمروا على موسى وهرون حسداً على مكانهما ، وأنكروا عليهما فضل الله ونعمته ، وقال قائلهم بلسان مائتين وخسين من روسائهم : «إن الحاعة كلهم مقدَّسون ، والرب فيا بينهم ، فلاذا تترفعان على حماعة الرب » وتقدم الروساء ليقوموا بمراسم العبادة ويقدموا القرابين ، لا حباً في عبادة وإخلاصاً في طاعة ، ولكن مشاقة لموسى وهرون ، غير عابئين بانذار موسى لهم وتحذيره

<sup>(</sup>۱) ينسبون فى سفر التكوين إلى نبى الله لوط عليه السلام من إحدى ابنتيه فى شناعة سطرتها الفقرات ٣٠ وما بعدها ١٩٠ ص ٣١ ، وجلت عنها عصمة الأنبياء ، وسنوض لها فى فصل كتاب الهود المقدس والأخلاق ... ونبين سر الفرية ،

إياهم حتى انشقت الأرض فابتلعت المخالفين وبيونهم وأموالهم ، كما خرجت نار فأكلت المائتين والخمسين رجلا الذين قربوا البخور ، على مرأى من حموعهم حيث فر الباقون مذعورين .

فلما أفاق الشعب من هول ما رأى عاد فى اليوم التالى إلى التذمر قائلا لموسى وهرون: «قتلما شعب الرب» واجتمعوا عليهما، ولم يكفوا عنهما حتى أخذتهم ضربة شديدة لم تنجل عنهم الا بتكفير هروف عن خطاياهم كما أمره موسى ، وقد مات منهم فى هذه الضربة وحدها أربعة عشر ألفاً وسبعائة عدا من خسف بهم ، ومن أكلنهم النار من بينهم (سفر العدد فصل ١٦ ص ٢٤٦).

## عصاً هرون آية :

وأراد موسى أن يبرهن لهم على اصطفاء الله تعالى لهرون المأخذ من كل رئيس عصاه وكتب على كل عصا اسم صاحبها بأمر الرب ومن بينها عصا هرون ، ثم وضع جميع العصى فى مكان مقدس إلى الغد ، فلما أصبحوا « إذا عصا هرون قد أفرخت فأخرجت براعيم وأزهرت وانضجت لوزاً » ونظرها جميع ببى إسرائيل ، ثم أخذ كل رئيس عصاه ، وحفظت عصا هرون كما يقول الكتاب : « آية لذوى التمرد » ليكفوا فلا يهلكوا ، ولكنهم لم يكفوا وقالوا متذمرين ومنكرين « كل من دنا إلى مسكن الرب يهلك ، تُرى أنهلك جميعاً ؟ »

نعم لم يكفوا ولم يكتفوا ، بل عاودوا السخط على موسى ورب موسى الذي أصعدهم من مصر موروا - على حد قولهم - في البرية ،

ثم لم يثوبوا إلا محيات نارية تلدغهم فتقتل الكثير منهم فلما صرخوا إلى موسى تضرع إلى ربه ليكشف ما بهم ، ثم صنع لهم بأمر الرب حية من نحاس يراها اللديغ فيبرأ . (ص ٢٥٥ من نفس السفر ) .

هذا بعض ما رواه كتابهم المقدس من سلوكهم فى التيه ، وإنه لغيض من فيض ، عدا بعض الوقائع والغارات على الوادعين ، ينتصرون حيناً ، وحيناً ينكسرون ، وفى كل تلك الحالات لا ترى إلا طباع سوء شوهاء ، حيى ليطالعك دائماً فى تصرفاتهم مصداق ما يردده كثيراً كتابهم ، من أنهم شعب صلب الرقاب ، وأنهم قساة القلوب أشرار ، وصدق الله العظيم إذ يقول لموسى فى شأنهم « فلا تأس على القوم الفاسقين » .

### شرور :

وانقضى أمد التيه أو كاد ، وانقرض الحيل الشرير الذى توعده الرب على لسان موسى عليه السلام ألا يريه الأرض التى أمره بالدخول إليها من أجل عصيانه ونكوله عن الحهاد ، ومات كل من كان فى بدء التيه فوق العشرين ، حى موسى وهرون عدا رجلين كانا فى الطليعة الاثنى عشر التى جاست بأرض كنعان ولم بجبنا كما جين زملاؤهم ، فكوفئا بالبقاء حتى يريا الأرض المقدسة أحدهما قائله بنى إسرائيل بعد موسى ، وهو يشوع بن نون ، الذى حارب عدداً من المدن وانتصر عليها وأبادها ، وأخبراً استطاعوا أن يقيموا بجزء من فلسطين ، ولكنهم لم يكونوا مقيمين خبراً منهم مشردين ، فقد من فلسطين ، ولكنهم لم يكونوا مقيمين خبراً منهم مشردين ، فقد

ظلت الحروب والمنازعات بينهم وبين جيرانهم لا تهدأ حتى تثور ، وطابع الحروب الاسرائيلية التى سجلها فصولهم فريد فى الإبادة والتدمير فلما ارتد عليهم سهمهم ، وكيل لهم بكيلهم لم يكن بد من إبادتهم المرة بعد المرة ، حتى طهرت الأرض المقدسة من بقايا أرجاسهم فى القرن الأول من ميلاد المسيح عليه السلام إلى أوائل القرن العشرين ،

لقد كانت شرورهم بغير حدود ، وما ظفروا بعدو ــ وعدوهم كل من ليس منهم – إلا تمثلت فنهم أسوأ طباع الوحوش الكاسرة التي لا تنصب فحسب على المحاربين ، ولا على بنى الانسان بل كثيرًا ما شملت الحيوان والنبات والحاد ، وطائر السوء يجرى من حولم ، مدناً بأنبائهم فلا ترى أحداً من أهل البلاد يثق بهم - جاء في الفصل الثانى من سفر تثنية الاشتراع ص ٢٩٠ بعد ذكر طلبهم من الملك صيحون المرور بأرضه فى طريقهم إلى الأرض المقدسة ، وأنه خافهم على ملكه وجمع لحربهم ما يأتى : ( ٢٢ ) فخرج علينا سيحون مجميع قومه للحرب إلى يا هص ، (٢٣) فأسلمه الرب إلهنا بين أيدينا فقتلناه هو وبنيه وجميع قومه ، (٧٤) وفتحنا حميع مدنه في ذلك الوقت وأبسلنا كل مدّينة رجالها ونساءها وأطفالها ، لم نُبْشَى منهم باقيا ، و وكذلك صنعوا بعوج ملك باشان وحميع مدنه وما فيها من الرجال والنساء والأطفال كما سجله الفصل الثالث من السفر المذكور .

## دستور مقدس للقهر والإبادة :

ونعنى بالمستور المقدس لديهم تلك التعاليم البالغة عنفآ وقسوة

ووحشية ، حتى لا تكاد فطرة إنسانية سليمة تتخيلها حقيقة واقعة ما لم ترها مدونة ومسجلة فى كتابهم المقدس بتفصيل وتأكيد وإصرار ، مع التهديد والوعيد بسوء مصيرهم إن هم أخلوا بتطبيقها ، أو تهاولوا فى الأخذ بها .

إن هذا الدستور اليهودى بجب أن يعلمه كل مواطن ، ويعيه كل عربى ، ليعرف أيَّ شر ذلك الذي ملاً قلوب يهود إسرائيل وصدورهم على المواطنين العرب في فلسطين والشعوب المجاورة ، وليدرك تماماً أصالة ما يبيتون لشعوب المنطقة بأسرها ، مما بدت نذره ، واستطار شرره ، ويوشك لو ترك أن يكون جحيا يتسعر ، فيعلم أن الأمر ليس طارئاً لغاية سياسية وإن تلاقت معه سياسات الاستعار ، ولا موقوتاً بأمد حرب أو فترة هدنة ، بل هو دين يهودي لإسرائيل تصدر منه ولا تحيد مختارة عنه .

لو كان ما يأتيه الهود من جرائم بشعة عملا طارئاً بخالونه تثبيتا لحكومة ، أو تأكيداً لسياسة ، أو دفاعاً عن النفس ، ولو أن تلك القسوة التي تمثلوها كانت من وحي الظروف المحيطة بهم أو من آثار الويلات التي طالما كرثهم على مدى تاريخهم ، أو من باب المعاملة بالمثل لرجي أن تزول بزوال البواعث عليها ، أما أن تستمد روحها من تعاليم الدين ، وتنزل من نفوسهم منزلة اليقين ، وتسقاها قلوبهم منسوبة إلى الهداة المرشدين ، فذاك الداء الذي لا أمل معه في دواء ، منسوبة إلى الهداة المرشدين ، فذاك الداء الذي لا أمل معه في دواء ، ولا يرجى منه شفاء ، ما دام للدين أتباع ، وما قامت باتباعه للك التعاليم .

إن كتابهم الذى بدينون به يأمرهم أن يفرقوا بين الأمم القريبة والبعيدة فى شئون الحرب ، فالمدن من الأمم البعيدة التى يتقدم إسرائيل لمحاربها يتعبدها ويفرض الحزية عليها ان هى سالمت ، فان حاربت وانتصر عليها فعليه أن يضرب كل ذكر فيها محد السيف ويغم باقيها ،

أما مدن الأمم القريبة فان لها شأناً آخر ، ان على إسرائيل ألى إستأصل كل نسمة فيها ، ومحظور عليه أن يقطع معهم عهداً، أو تأخذه بهم رأفة ، لأن هذه الشعوب ميراث إسرائيل فان لم يفعل فقد حل عليه غضب الرب وعرض نفسه للإبادة :

جاء عن المدن البعيدة ما يلي : ( فصل ٢٠ ص ٣٢٠ من سفر تثلية

الاشتراع) ،

وإذا تقدمت إلى مدينة لتقاتلها فادعها أولا إلى السلم ، (١١) فاذا أجابتك إلى السلم وفتحت لك فجميع الشعب الذين فيها يكونون تحت إلحزية ويتعبدون لك ، (١٢) وإن لم تسالمك بل حاربتك فحاصرتها ، (١٣) وأسلمها الرب إلهك إلى يدك فاضرب كل ذكر يحد السيف ، (١٤) وأما النساء والأطفال وذوات الأربع وجميع ما في المدينة من غنم فاغتنمها لنفسك وكل غنيمة أعدائك التي أعطاكها الرب إلهك ، (١٥) هكذا تصنع بجميع المدن البعيدة منك جداً التي ليست من مدن أولئك الأمم هنا ،

## وعن المدن القريبة مايلي :

(١٦) وأما مدن أولئك الأمم التي يعطيها لك الرب إلهك ميرافاً فلا تستبق منهم تسمة ، (١٧) بل أبسلهم إبسالا ومد ويأتي في موضع

آخر من نفس السفر تفصيل ذلك (ف٧) على النحو التالى: (١) وإذا أدخلك الرب إلهك الأرض التي أنت صائر إليها لترثها ، واستأصل أهماً كثيرة من وجهك: الحثيين (١) ... سبع أمم أعظم وأكثر منك (٢) وأسلمهم الرب إلهك بين يديك وضربهم فأبسلهم إبسالا ، لا تقطع معهم عهداً ولا تأخذك بهم رأفة ، ولا تصاهرهم ... (٤) ... فيشتد غضب الرب عليكم ويبيدكم سريعاً ، (٥) بل كذا تصنعون بهم ، وتنقضون مذا عهم ، وتكسرون أصنامهم ، وتقطعون غاباتهم ، وتحرقون مذا عهم بالنار ، (٦) لأنك شعب مقدس للرب إلهك ، وإياك اصطفى ... اه

وهكذا تكون قداسة الشعب اليهودى المدعاة موجبة لدى الرب العالمين عما يفتريه الظالمون ،

## استئصال تدریجی:

ثم تمضى الفقرات كى تعد إسرائيل عزيد من الإبادة والإفناء الغير ، لينعم عينا بما ورث ، معنية بازالة الحوف من قلبه إن حدثته به نفسه ، فان الرب يستأصل الأمم من بين يديه ، ويدفع ملوكها إليه ، فتقول : (١٧) فان قلت فى نفسك هوالاء الأمم أكثر منى فكيف أستطيع أن أطردهم ، فلا تخفهم ... (٢٢) والرب إلهك يستأصل أولئك الأمم من بين يديك قليلا قليلا ، إنك لا تقدر أن تفنيهم سريعاً

<sup>(</sup>۱) ذكر السبعة كما يل ؛ الحثيين ، والجرجاشيين ، والأموريين ، والسكنعانيين والفرزيين والحيين سبع الم . الخ .

لئلا يكثر عليك وحش الصحراء ، (٢٣) ويسلمهم الرب إلهك بين يديك ... ويدفع ملوكهم إلى يدك فتمحو أساءهم من تحت الساء . (ص ٣٠١–٣٠١) .

## المهلة إلى فرصة :

فان اضطر أبناء إسرائيل إلى التمهل فى استئصال الأمم الموروثة قليلا ، فليس لهم أن يبقوا أحداً بين ظهرانيهم مبى أمكنتهم الفرصة ، فان بقاء أحد من هذه الأمم وخز فى عيون إسرائيل ، وحراب فى جنوبهم ، ومحلبة لنقمة ربهم .

جاء فى (ص ٢٧٩ فصل ٣٣) ما يلى: ((٥٥) وإن لم تطردوا أهل الأرض من وجهكم كان من تبقونه منهم كإبرة فى عبونكم ، وكحربة فى جنوبكم ، بضابقونكم فى الأرض التى أنتم مقيمون بها ، (٥٦) فيكون أنى كما نويت أن أصنع بهم أصنع بكم ، .

## شق بطون الحبالى :

ثم لا يكفيهم مع هذا محرد القتل والإبادة ، ولكنهم يفتنون في صنوف التشنى والتعذيب حتى ليصنعوا بالنساء الحوامل فيا يفتحون من المدن قديما ما صنعوه في دير ياسين ومدن فلسطين عام ١٩٤٨ في الفصل الحامس عشر من سفر الملوك الرابع ذكر لمدينة لم تفتح لم أبواجا فضربوها وتخومتها وكل ما جا ، وجاء في ذلك مايلي الوحينئذ ضرب منحيم تفساح وكل ما جا وتخومتها من ناحية ترصة ، لأنهم لم يفتحوا له ، وشتي جميع من جا من الحوامل » .

## توارث الأحقاد :

ولا تخبو نيران قلومهم بطول الزمان ، وتعاقب الأجيال ، بل قطّل مشتعلة الأوار على من لم يحسن لآبائهم فينتقمون منهم فى بنهم وأحفادهم فى (ص ٤٦٩ من سفر الملوك الأول فصل ١٥) يقول صموثيل النبى الذى أرسله الرب إلى الملك «شاول» ملكا على شعبه إسرائيل : « (٣) فهلم الآن واضرب عماليق وأبسل جميع مالهم ، ولا تعف عنهم ، بل اقتل الرجال والنساء والصيبان والرضع والبقر والغنم والإبل والحمير » ...

وصبب هذا البلاء المحيق أن العالقة اعترضوا آباءهم عند ما خرجوا من مصر ، كما تقول هذا الفقرة رقم (٢) من نفس الفصل ونصها ٤ هكذا يقول رب الحنود قد افتقدت ما صنع عماليق إسرائيل ، وكيف وقفوا لهم في الطريق عند خروجهم من مصر » ،

# اليهود هم اليهود :

ومن الطريف وسط هذه الشرَور المستطيرة أن اليهود صنعوا ما تمليه طبيعتهم من حب الدماء وسفكها ، وعبادة الأموال وجمعها ، فلم ينفذوا تماماً وصية صموئيل ، فبعد أن قضوا على جميع شعب عماليق بالسيف ، أبقوا على الملك ليساوموه ، كما أبقوا على خيار الأموال ، غير أنهم لم ينعموا بشمرة هذا الإبقاء – جاء في الفقرة وقم (٩) ما يلى : «وعفا شاول والشعب عن أجاج (الملك) وعن شيار الغنم والبقر وكل سمين ، والحملان وكل ما كان جيداً ،

ولم محبوا أن يبسلوها ، ولكن كل ما كان حقراً مهزولا أبسلوه ، فكان جزاوًهم أن غضب الرب عليهم ، ونزع ملكه من شاول ، وحوله إلى ملك آخر (داود) ولم ينج ملك العاليق بل قتله صموئيل بيده (انظر الفصل المذكور) .

# مكافأة بغي :

وفى إحدى المدن الني ابتليت بشرهم (أريحا) أبادوا كل نسمة فى المدينة من الإنسان والحيوان واشعلوا النيران فيها ، ولم يستثنوا سوى بغى وأهل بينها ، ساعدت جاسوسين لهم وذلك بأمر يشوع الذي خلف موسى على قيادة بني إسرائيل ، إذ نادى بشوع قائلا للشعب : ه (١٦) اهتفوا فقد أسلم الرب اليكم المدينة ، (١٧) ولتكن المدينة بكل ما فيها ميسلة للرب ، ولكن راحاب البغيُّ تحيا هي وجميع من معها فى بيتها لأنها أخفت الرسولين اللذين بعثناهما ، ــ ونفذ ما أمر به يشوع ، وقال كتامهم ما نصه : « ( ٢١ ) وأبسلوا حميع ما في المدينة من رجل وطفل وشيخ حيى البقر والغنم والحمىر بحد السيف ... (٢٤) وأحرقوا المدينة وحميع ما فيها ، وراحابُ البغي وبيت أبيها وجميع ما هو لها استبقاهم يشوع وأقامت بين بني إسرائيل إلى اليوم ، وحقت اللعنة على المدينة عندهم إلى الأبد ، و نادى يشوع بلعن من يهني مدينة أريحا ، قائلا : بيركره يؤسسها ، وبأصغر بنيه ينصب أبوايها ( ص ٣٥٦ سفر يشوع ) ۽

# يتهمون موسى بهذه الشنائع:

وهم لا يبالون فيما يدونون من جرامم أن يلسبوا أمثالها إلى نبى الله

وكليمه موسى عليه السلام ، وأنى لهم أن يبالوا بالأنبياء وكرامتهم ، وفى كتابهم المقدس من القبائح والشناعات المنسوبة زورا إلى الأنبياء ما تنوء بحمله الضهائر مما يزرى بالجهلاء ، فضلا عن الفضلاء ، بله الأنبياء عليهم جميعاً صلوات الله وسلامه ، لقد نسبوا إلى موسى غضبه على وكلاء الحيش أن استبقوا النساء وذكور الأطفال ، ولم يبيدوهم ، ولم يرض إلا بأكثر مما فعل فرعون بني إسرائيل ، ومن عجب أن يكون صنيع موسى بقبيلة آوته وأكرمته ، وصاهرته وعاد منها كريماً لينقذ بني إسرائيل من العذاب المهن .

جاء في الفصل الحادي والثلاثين من سفر العدد ذكر حملة بني إسرائيل على مدين وعودتهم منصورين بالغنائم والسبايا ما يلي الإص ٢٧٣) – (٩) وسبى بنو إسرائيل نساء مدين وأطفالهم وحميع مائمهم ومواشيهم وإنائهم غنموها ، (١٠) وجميع مدنهم مع مساكنهم أحرقوها بالنار ، (١١) وأخذوا خميع الأسلاب والغنائم من الناس والمهائم وعادوا إلى موسى وإليعازر من (١٤) فسخط موسى على وكلاء الحيش من (١٥) وقال لهم : هل استبقيتم الإناث كلهن ، وكلاء الحيش من اللائي حملن بني إسرائيل عوامرة بلعام على أن يتمردوا على الرب ، (١٧) فالآن فاقتلوا كل ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت مضاجعة رجل فاقتلوها ، (١٨) وأما إناث الأطفال اللواتي لم يعرفن مضاجعة الرجال فاستبقوهن لكم » .

وهكذا بكون تكريم مدين حيث هاجر موسى ، وتكريم صهره النبي شعيب عليهما السلام في ذكراه ، ولكنهم اليهود وكني .

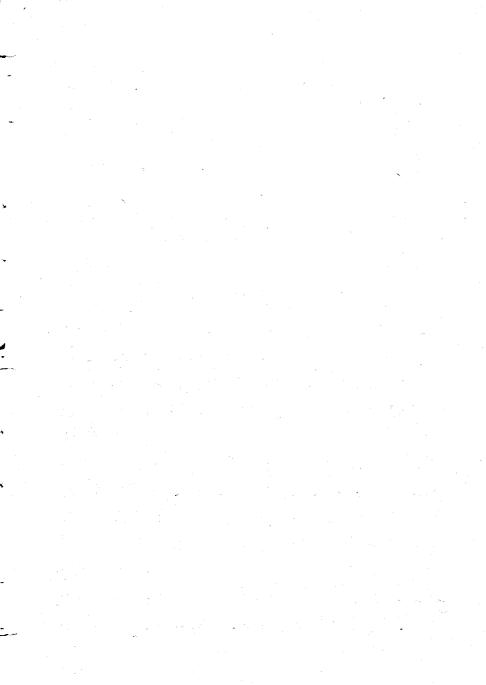

# الفصلالثالث

# فى فاسط ين

«ثُمَّ قَسَتُ قُلُولِكُمُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالحِجَارِةِ أَو أَشْدُ قَسْوَةً » .

صدق الله العظم

فلسطين من سورية – تطبيق الدستور اليهودى – شخصية أهل البلاد – ذلة الإسرائيلين – شاول بخلصهم – العصر الذهبى : داود وسليان – لم تخلص فلسطين كلها لهم – بعد سليان – نهاية إسرائيل – مصر و يهوذا – دعوة محدودة – تبعيتهم مصر و يهوذا – سبى بابل أو نهاية يهوذا – دعوة محدودة – تبعيتهم وهدم هيكلهم – إبادة – خلاصة تاريخهم – قضاء سورة الإسراء – بعد فلسطين .

فلسطين جزء من سورية أو الشام ، أى الاسمين شئت ، وإن بدهت غرابة العبارة بعض القراء فهى غرابة صناعية نسجها حديثاً أساليب المتفريق الاستعمارى الغربي لوطننا الحبيب ، جزاء «سهار» للعرب في مساعدتهم الحلفاء في الحرب العالمية الأولى ، فقد تقسمت انجلترا وفرنسا ذلك الإقليم العربي بعد الحرب ومزقتاه إلى أربع دول تحت فقوذهما : سورية ولبنان تحت النفوذ الفرنسي ، والأردن وفلسطين تحت النفوذ البريطاني ، ولقد استقلت الأجزاء الثلاثة الأولى دولا عربية

بعد ثورات شعبية صدالمستعمرين، بيما استطاع الدهاء الانجليزى والطمع الصهيونى أن يمهدا للبهود فى الوثوب على فلسطين والتمكين لهم قبل أن يرحل عنها الانجليز .

وفى التعريف بسورية جاء فى دائرة معارف وجدى وهى مطبوعة فى الربع الأول من القرن العشرين أنها : « الإقليم الواقع شرق البحر الأبيض المتوسط ، واسمها بلاد الشام » ومن ولايات هذا الإقليم فيا ذكره : حلب وبيروت ــ ومن متصرفاته الكبرى القدس ولبنان (مادة سورية جه) وعن فلسطين يقول : إنها اقليم من أقاليم سورية (ج٧ مادة فلسطين) :

وفى دائرة معارف البستاني ( بطرس البستاني وخلفه ) المطبوعة في

أواخر القرن التاسع عشر يذكر حدود سورية قائلا : ﴿ يحد سوريا

شهالا آسيا الصغرى ، وجنوباً القفر الواقع بينها وبين مصر وبلاه العرب ، وشرقا الفرات والبادية ، وغربا البحر المحيط ، ويذكر تقسيمها إلى ولايات ومتصرفيات قريباً مما سبق ثم يقول : «ومتصرفية القدس تعم حكومتها (إدارتها) معظم بلاد فلسطين » (مادة سورية) وتقول دائرة المعارف الحديثة : «للأستاذ أحمد عطية الله » ؛ «فلسطين دولة عربية تتكون من المنطقة الساحلية لما كان يعرف أصلا ببلاد الشام » ولاشك أن وصف فلسطين بالدولة جاء بعد تمزيق سورية إلى أجزاء – ثم يقول : « وتتكون فلسطين چغرافياً من منطقة ساحلية (على البحر المتوسط) وهضبة وسطى ، ثلها منحدرات البحر الميت » .

هذه الأرض « فلسطين » كانت تسمى فى القديم بلاد كنعان » وهم قوم من العرب وفدوا من ساحل الخليج العربى ، على نحوماكانت الموجات البشرية النازحة من قلب الحزيرة العربية إلى أطرافها وماحولها ، حيث الحصب والباء ، وبخاصة فى العراق وفى الشام ،

هاجر إليها من العراق الخليل ابراهيم عليه السلام ، جد العرب المستعربة من ولده اسماعيل ، وجد اليهود الإسرائيليين من حفيده يعقوب ، وجد غيرهم من شعوب المنطقة ، وفيها ببلدة الخليل ثوى جسده الطاهر ،

وقصدها موسى ببنى اسرائيل بعد خروجهم من مصر ، ولم بصل البها بشوم عصيانهم لأمر الله ، وما كتب عليهم من التيه فى الصحراء ، هم دخلوها بعد موسى عليه السلام ، ولكن على يحر من الدماء ه وجا ولد المسيح عيسى بن مريم ، وبلغ رسالة الله . وإلها أسرى هحمد خاتم النبيين ، ثم ارتفع فيها لواء الإسلام ، فجمعت بها الرسالات ، وتمت لها البركات ، وإن لم تخل مع هذا من المحن القاسية في بعض الأحايين ، على نحوماسبق بيد الصليبيين ، وما هو واقع الآن بيد اليهود الصهيونيين ،

# تطبيق الدستور البهودى :

ومن عجب أن يكون هو لاء المقتلون مهدى النبي العظيم ، أو هكذا وهوا ، والمأمورون على لسان موسى كما حكى الحق في القرآن الكريم أن يدخلوا الباب سجدا ، وأن يسألوا الله أن يحط عهم ذنومهم فيلشروا دين الله يخلق قويم ، من العجب أن يكونوا أشد الناس قسوة

وتعطشاً إلى الدماء ، مدعين أنهم بذلك مأمورون على ما أشرنا إليه سابقاً ، ولقد طبقوا تلك التعاليم المذكورة في كتابهم عن إبادة أهل الأرض التي زعموا أن الرب ورثهم إياها تطبيقاً لاهوادة فيه عند دخولهم أرض فلسطين كلما استطاعوا إلى ذلك سبيلا ، فاذا حلوا بقرية وأفلت أهلها من الفناء التام فلعجز الإسرائيليين عن بلوغ ما يشهون .

وتقرأ سفر يشوع وهو فتى موسى وخليفته ، وأحق الناس برعاية ماورث عن نبى الله من العدالة والعلم والحلم ، وقد حلت عليه عندهم روح الإله ، حتى ليجرى على يديه من المعجزات بعض ما جرى مثله على يد موسى فلا ترى الاقتلا وحرقا وتدميراً واستئصالا ، وكثيراً ما تجد أمثال هذه العبارة « لم يبق مهم باقياً » فى ختام الحديث عن كل مدينة فتحوها على نحو ما يلى :

«ولم يردد يشوع يده بالحربة التي مدها حتى أبسل جميع سكان العي ، وأحرق يشوع العي وجعلها تل ودم إلى الأبد خراباً إلى هذا اليوم (ص ٣٦١) – وفتح يشوع مقيدة وضربها بحد السيف وأبسل ملكها وكل الأنفس التي فيها لم يبق باقياً ... ثم اجتاز يشوع وجميع اسرائيل معه من مقيدة إلى لينة ::: وقتلوا كل نفس فيها لم يبقوا فيها باقياً ... من لينة إلى لاكيش ... فافتتحوها في اليوم الثاني وضربوها بحد السيف وقتلوا كل نفس فيها جبر جازر ::: لم يبق منهم باقياً :: لم يبق منهم باقياً :: لم عجلون ... وأبسل كل نفس فيها ::: من عجلون إلى حرون وافتتحوها وضربوها وكل نفس فيها وافتتحوها وضربوها بحد السيف هي وملكها ومدنها وكل نفس فيها لم يبق منهم باقياً .: وافتتحوها ومدنها وكل نفس فيها لم يبق منهم باقياً .: وافتتحوها وضربوها بحد السيف هي وملكها ومدنها وكل نفس فيها لم يبق منهم باقياً .: والله دبير حاربها وأخذها هي وملكها وسائير

مدتها وضربوهم بالسيف وأبسلوا كل نفس فها ولم يبق باقيا .. وضرب بشوع جميع أرض الجبل والجنوب والسهل والسفوح وجميع ملوكها لم يبق باقيا ، بل أبسل كل نسمة كما أمر الرب إله اسرائيل ... وأخذ يشوع أولئك الملوك وأرضهم في هجمة واحدة ، لأن الرب إله اسرائيل ، ( ص ٣٦٥ –٣٦٦ من في ١٠٠ ) .

### دعوى :

وبجىء عقب هذا فى ختام القصل الحادى عشر عن تقسم الأرض قوله: « (٢٧) وأخذ يشوع كلَّ الأرض على حسب ما وعد الرب موسى ، وأعطاها يشوع ميراثاً لبنى اسرائيل على حسب أقسامهم وأسباطهم ، واستراحت الأرض من الحرب ، .

وفى الفصل الثانى عشر يجىء تسجيل من ضربهم بنو إسرائيل من الملوك مفصلا ، وأرض كل ملك مهم ويحتم الفصل بقوله ؛ دجميع الملوك واحد وثلاثون ، ه

### نقضها:

والناظر في هذا يُخبَيَّل إليه أن بني اسرائيل امتلكوا فلسطين أو أكثر منها واستراحوا إلى وجودهم بها ولكن السطر الأول من الفصل الثالث عشر عقب هذا مباشرة يبعد هذا التخيل ، إذ يبدأ بقوله : ١(١) وشاخ يشوع وطعن في السن فقال له الرب إنك قد شخت وطعنت في السن وقد بقيت أراض للامتلاك كثيرة جداً (٢) وهذه هي الأرض الباقية : كل بقاع الفلسطينيين وكل أرض الجشوريين

(٣) من الشيحور الجارى في مصر إلى تخم عقرون شهالا وهي للكنعانيين أرض أقطاب الفلسطينيين الحمسة : الغزى والأشدودى والأشقلوني والحتى والعقروني (٤) وأرض العُوِين.. (٥) وأرض العُويين.. (٥) وأرض الحبليين وجميع لبنان (٦) .. كل الصيدونيين سأطردهم من وجه بني اسرائيل وأنت تقسمها بالقرعة لإسرائيل ميراثاً كما أمرتك» وعوت يشوع والأرض التي لم يفتتحوها كثيرة وباقية ، وبمضى خلفاء يشوع كما مضى قسوة وفتكاً وتعطشاً إلى الدماء ، ولكنهم لم يصلوا إلى بغيهم من إبادة السكان الأصليين ، ليقيموا بأرض أعدائهم مطمئنين .

# شخصية أهل البلاد:

بل انك لتحس كثيراً ـ وأنت تقرأ هذه الروابات التاريخية من وجهة النظر البهودية ، مغشاة بدعوى أن الرب إله اسرائيل محارب عهم ويسلم إلهم أعداءهم ـ نحس بوضوح سطوة أهل البلاد الأصليين وبأسهم فيا يرويه الكتاب المقدس ، وترى كيف أنهم لم يذلوا أمام الوافدين ، ولم يسلموا لهم بدعوى حق أوقداسة .

فعدا الوقائع الكثيرة التى انكسر فها الاسرائيليون بسبب تخلى الرب عهم لانحرافهم قليلا أو كثيراً ، سجل كتابهم عهوداً كثيرة شربوا فها كئوس الذل مترعة ، وأذاقهم أعداؤهم من القهر والحسك ألواناً ، تم ذلك فهم وأيامهم لم تزل مقبلة ، فلما جاء عهد ملوكهم لم يستقر الأمر نوعاً في عهد داود ، ثم في عهد سلمان عليما السلام ، حتى وقع بأسهم بيهم بعد سلمان وزاد الشر بيهم وبين جيرائهم ،

فسلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب المرة بعد المرة ، من داخل فلسطين ومن خارجها « ثم لايتوبون ولاهم يذكرون » إلى أن انهى كل مُلْكُ لهم بهذه البلاد ، وكما بدءوا حياتهم بها مجتمعين ومحاولين هدم غيرهم ، فقد انهوا منها محطمين ومشردين .

## من ألوان ذلة الإسرائيليين :

وعلى سبيل المثال: في سفر القضاة وهم الرؤساء الذين ساسوا اسرائيل بعد يشوع وقبل عهد الملوك (ف٢ ص ٣٩٥) أن الرب غضب على بني اسرائيل بسبب شرورهم وكفرهم برجهم وعبادتهم آلمة أخرى: « (١٤) فدفعهم إلى أيدى المنتهين فانتهبوهم ، وباعهم إلى أيدى أعدائهم الذين حولهم ، ولم يقدروا بعد أن يثبتوا في وجوه أعدائهم :: فضاق جم الأمر جداً (٦) فأقام الرب عليهم قضاة فخلصوهم من أيدى المنتهبن» -

ولكن القاضى كان مخلصهم إلى حين ثم لايلبثون بعد أن يرتدوا فيهيعهم الرب إلى أعدائهم وهكذا ، فباعهم مرة لكوشان ملك آرام ثمانى سنين ، فلما خلصهم أحد القضاة عادوا إلى الشر فباعهم «لعجلون ملك موآب ثمانى عشرة سنة » (ص ٣٩٦) فلما صرخوا إلى الرب أقام عليهم مخلصاً انتقم لهم من عدوهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ثم عادوا إلى الشر وعاد الرب فباعهم إلى يد بابين ملك كنعان الذى كان ملكاً محاصور ، فخلصتهم امرأة تسمى دبورة جلست مجلس القصاء (ص ٣٩٨) .

ثم عادوا إلى الشر فدفعهم الرب إلى مدين سبع سنين ( (٢) وقويت أيدى مدين على اسرائيل فاتخذ بنواسرائيل لأنفسهم المغاور الى فئ الحبال والكهوف والحصون من وجه مدين (٣) وكان إذا زوع اسرائيل يصعد المدينيون والعمالقة وبنو المشرق ويخرجون عليهم... (٥) .. ويخرجون عليهم في مثل كثرة الحراد ... (٦) فذل اسرائيل جداً أمام مد ين وصرخ بنو اسرائيل إلى الرب ... (ص ٤٠١) فأقام لهم مخلصاً يد عى جدعون ، وبعد موته ارتدوا على أعقابهم ، وعبدوا المهة أخرى ، ولم يذكروا إلههم الذي انقذهم من يد أعدائهم المحيطين بهم فاشتد غضب الرب عليهم وباعهم إلى أيدى الفلسطينين وإلى أيدى فاشتد غضب الرب عليهم وباعهم إلى أيدى الفلسطينين وإلى أيدى بني عمون .. الخ . (ف ٦ وما يليه من فصول إلى ص ٤١٢) .

وهكذا يتكرر البيع ويتكرر الشراء،وفى كل بيع يُقُمْهرون ويَــُـلُونَ وفى كل شراء يقتلون غيرهم ويفسدون .

ولقد بلغ من ضعف الاسرائيليين وذلهم وهوانهم أمام الفلسطيليين أنهم فى بعض عهودهم لم يكونوا علكون سيفاً ولارمحاً ، حتى آن الرجل منهم إذا أحب إصلاح منجل أوفاس قصد الفلسطينيين ، وأنهم استعرضوا فى إحدى الضرورات ما عندهم فلم مجدوا هم سيفين مع رجل وولده ،

جاء فى الفصل (١٣ ص ٤٦٥ من سفر الملوك) ما نصه ٤ (١٩) ولم يكن يوجد فى كل أرض اسرائيل حداد ، لأن الفلسطينيين قالوا : لئلا يعمل العبرانيون سيفاً أوريحاً (٢٠) فكان جميع اسرائيل بتزلون إلى الفلسطينيين كل منهم ليحدد سكّته (حديدة المحراث)

ومنجله وفاسه ومعوله وورد (۲۲) فلما حاف وقت الحرب لم يوجد سيف ولا رمح في أيدى جميع الشعب اللين مع شاول ويوناتان ما خلا شاول ويوناتان ابنه » ر

وشاول المشار إليه هو الذي مسحه صموثيل النبي ملكاً عليهم ه وهو في رأى بعض المحققين طالوت الذي ورد ذكره في القرآن الكريم «وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ««. » •

وفى إحدى المرات التى كان خلاص الإسرائيليين من أيدى العمونيين على يد شاول هذا بلغ من ذلة مدينة من مديم (١) أن رجا أهلها زعيم العمونيين أن يقطع لهم عهداً على أن محدموه فاشترط عليهم ليقطع العهد الذى يريدون قلع كل عين عنى لهم وأن يجعل ذلك عاراً على جميع اسرائيل ... فاستمهلوه وأنفذوا رسلا إلى جميع تخوم اسرائيل ، فتكلموا بهذا الكلام على جميع مسامع الشعب ، فرفع جميع الشعب أصواتهم بالبكاء :.. فلما سمع شاول هذا الكلام حل عليه روح الله ، وغضب غضباً شديداً ، واستنفرهم واستنفرهم من يد العمونيين (ف ١١ ص ٤٦١) .

ثم قاد شاول الإسرائيلين فى عدة معارك ضد الفلسطينيين ، وانتصر فى جلها ، وكان فى جيشه داود الذى قتل جبار الفلسطينيين جالوت ، فأكرمه شاول وزوجه بنته ، ثم حقد عليه وأراد قتله مراراً ففر من وجهه فى كلام طويل دده وأخيراً تمكن الفلسطينيون من هزيمة اسرائيل بقيادة شاول ، وقتلوا عددا من قواده وبنيه، كما قتلوا

<sup>(</sup>١) واسمها : (يابيش جلعاد) .

جميع رجاله فى ذلك اليوم، فتحامل شاول على سيفه وقتل نفسه حلواً من أعدائه القلف وتشفيهم فيه ، فلما جاءوه وقطعوا رأسه ونزعوا سلاحه ، وبعثوا يبشرون فى أرض الفلسطينين ... ، ،

وبهذا ختم سفر الملوك الأول (ص ٥٠٠ ف ٣) ويلبه الثانى والثالث ، وفهما الحديث عن عصر ملكهما العظيمين داود وسلمان وهما فى الإسلام نبيان كريمان ، أوتيا علماً وحكمة وملكاً ، وفضلا على كثير من عباد الله المؤمنين ، فلننظر صورتهما فى الكتاب المقدس من جانب ملك اسرائيل فى فلسطين على ماسجله كاتبوه .

### العصر الذهبي :

داود وسليان: وجاء عصر اسرائيل الذهبي، أوعصر الملوك العظام كما يسميه بعض الكاتبين المعاصرين، وتملك داود الذي عرفه الإسرائيليون في مواقفه السابقة على يهوذا في جزء من فلسطين بالحنوب، وخلف ابن شاول ويسمى (اشبوشت) أباه على ملك اسرائيل في الحزء الشمالي من فلسطين، وذلك في نهاية القرن الحادي عشر وأوائل العاشر قبل الميلاد، وطالت الحرب بين بيتهما، ولم يزل داود يقوى وبيت شاول يضعف حتى انهي بقتل ولد شاول على غير رضا من داود الذي صار ملكاً على جميع اسرائيل.

وأقام داود بحبرون (الجليل) نحو سبع سنين ، ثم اتجه إلىأورشليم حيث افتتحها عنوة من يد اليبوسيين ، وسميت حصن صهيون ، باسم الجبل الذي بنيت عليه ، أومدينة داود ، وأقام بها . وقم تتنه المتازلات بين داود وأهل البلاد طيلة حياته وذلك عدا خروج بعض المقربين إليه ومن حوله عليه به

جاء عن أول عهد داود (في ف ٣ ص ٥٠٦ من سفر الملوك الثانى) مايلى: ( (١٧) وكلم أبنير ( أحد القادة ) شيوخ اسرائيل قائلا ؛ إنكم من أمس فما قبل كنم تطلبون داود ملكاً عليكم (١٨) فافعلوا الآن لأن الرب كلم داود قائلا : إنى على يد داود عبدى أجرى خلاصاً لشعبى اسرائيل من أيدى الفلسطينيين ومن أيدى جميع أعدائهم » »

ومضت المعارك، وتعددت الوقائع بين الإسرائيليين وغيرهم، ومع الأساليب الوحشية التي يفخر كتابهم حين ينسها إلى داود من تقطيع الشعوب بالمناشر ونوارج الحديد وغيرها، لم تنته مقاومة الفلسطينيين ، في (ف٠٢ من سفر أخبار الأيام الأول) عن موقعة مع بني عمون مانصه : « (٣) وأخرج الشعب الذين فيها وقطعهم بالمناشير ونوارج الحديد والفئوس ، وهكذا صنع داود بجميع مدن بني عمون ، ورجع داود وجميع الشعب إلى أورشليم » •

ثم لم تلبث الفقرات من نفس الفصل أن ذكرت عدة حروب للت ذلك مع الفلسطينيين (ص ٦٨٧) وظلت الحروب مشتعلة لاتكاد تلهى موقعة حتى تبدأ غيرها ، وجاء فى الفصل الحادى والعشرين من سفر الملوك الثانى تسجيل لبعض الحروب التى وقعت فى أواخر حياة داود ، وقد ضعف وكاد يقتله أحد الفلسطينيين ، ولم ينقذه للا أحد رجاله ، واستحلفوه ألا يعرض نفسه للقتل وقال كتابهم ؛

(١٧) ..: حينئذ استحلف داود رجاله وقالوا لاتخرج معنا إلى الحرب، ولا تطنىء سراج اسرائيل » ه

وفى بقية الفصل نفسه رويت ثلاث وقائع مع الفلسطينيين .

وفی داخل اسرائیل ثار علیه ولده « أبشالوم » وحارب أباه وطارده ، والتی جیشاهما ، فقتل ابشالوم علی غیر ما أمر داود ، وحزن الملك علی ولده حزناً شدیداً (ف۱۰ وما بعده ص ۲۰۰) ، كما خرج علیه رجل من سبط بنیامین اسمه (شابع بن بكری) وشایعه جل اسرائیل ، ولم یبق مع داود سوی یهوذا ، ولكنه قضی علی الفتنة وقتل زعیمها : وعاد الأمر إلی داود . (ف ۲۰ ص ۵۳۸) .

ولما شاخ داود وضعف تعجل ولده (أدونيا) ونصب نفسه ملكاً ، وكاد يتم له الأمر ، ولكن داود أفسد عليه خطته ، واستخلف ولده سليان فتى فى الثالثة عشرة من عمره ، فجلس على العرش فى حياة أبيه الذى أوصاه محفظ محفوظات الرب ، والسلوك فى طريقه ، وحفظ رسومه ووصاياه وأحكامه وشهاداته على ماهو مكتوب فى توراة موسى (ص ٥٥١) كما أوصاه ببناء بيت الرب الذى أراده داود فنعه الله لكترة ما أراق من دماء ، وفى هذا الحديث العارض فى وصاة داود لولده سليان تصوير لعصر داود ، فنى الفصل (٢٢) ص ١٩٠٠ من سفر أخبار الأيام الأول جاء مايلى : « (٧) وقال داود لسليان ، يابنى إنه كان فى نفسى أن أبنى بيتاً لاسم الرب إلهى (٨) غير أنه صار إلى كلام الرب قائلا : إنك قد سفكت دماء كثيرة وباشرت حروباً عظيمة ، فلا تهنى أنت بيتاً لاسمى ، لأنك قد سفكت دماء حروباً عظيمة ، فلا تهنى أنت بيتاً لاسمى ، لأنك قد سفكت دماء

كثيراً على الأرض أماى (٩) فها هو ذا يولد لك ابن يكون رجل سلام ، وانا أربحه من جميع من حوله لأن اسمه سلبان وأمنح السلم والدعة لإسرائيل في أيامه (١٠) فهو يبنى بيتاً لاسمى وهو يكون لى ابناً وأكون له أباً » ؟

وأعد ً داود ُ لبيت الرب أموالا طائلة وأخشاباً وحجارة، مساعدة لسلمان ومساهمة في إقامة البيت ع

### سليمان:

وقام سليمان بالأمر بعده ، وكان حكيماً فسالم من حوله ، وصاهر ملك مصر الذى أخضع بعض المدن فى فلسطين ، ووهبه مهراً لابنته زوجة سليمان ، كما سنشير إلى ذلك بعد ، واستقر الملك لسليمان ، وبنى للرب بيتاً فى أورشليم أو ومدينة داود » .

ومع ملك سليان العظيم ، فلم تمح شخصية أهل البلاد وإن رغب الاسرائيليون محوها جاء فى (ف ٩ من سفر الملوك الثالث ص ٥٧١ ) عمن بنى من الأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين « الذين لم يستطع بنواسرائيل أن يبسلوهم » على حد تعبير كتابهم أن سليان سخرهم فى الأعمال واستخدمهم فى البناء .

### ثورات:

كذلك لم يخل عصر سليان ممن ثاروا عليه وأعنتوا اسرائيل ، فقد جاء فى الفصل (١١ ص ٥٧٤) ذكر « بعض من ثار على سليان من أهل البلاد ، وتقول الفقرات مايلى : « (١٤) وأثار الرب فاتنا

على سليمان هدد الأدومى من نسل ملوك أدوم همه (٢) وأثار الرب فاتنا كل الحر على سليمان رزون بن ألياداع همه (٢٥) فصار فاتنا فى اسرائيل كل أيام سليمان ، فضلا عن شر هدد ، وأعنت اسرائيل وملك على آرام ٠٠٠٠ ، •

وهذا عدا باربعام الذي كان عبد سليان ورفع بده على الملك وكان ياربعام جبار بأس ، جبه (٤٠) والتمس سليان قتل ياربعام فقام وهرب إلى شيشاق ملك مصر ، ومكث في مصر إلى وفاة سليان» . ثم عاد وملك على عشرة أسباط من اسرائيل كما سيأتي قريباً . هل دانت فلسطين :

وهل خضعت كلها لبنى اسرائيل حتى فى أعظم أيام مجدهم ه وهل تحطمت قوة الفلسطينيين على عهد ملوك اسرائيل العظام ؟

وفى الجواب نسوق ما قرره دارسو الكتاب المقدس المختصون من صعوبة فى معرفة حدود فلسطين من الكتاب المقدس بحيث تتميز تخومها عن تخوم الأمم المجاورة ، ويقول الدكتور بوست فى قاموس الكتاب المقدس بعد كلام فى تحديد هذه الأرض مايلى ؛ «ويعسر علينا معرفة حدود فلسطين ، فانه مع دقة الشرح عن التخوم التى تفصل بين سبط وآخر ، لم يشرح لنا فى الكتاب المقدس شرحاً مستوفى بين سبط وآخر ، لم يشرح لنا فى الكتاب المقدس شرحاً مستوفى التحوم كانت تتغير من جيل إلى جيل » .

ومع هذا فان البحث الدقيق عن عهد داود وسلمان من الكتاب المقدس نفسه يؤيد ما ذكره الهستاني في دائرة معارفه عند الكلام على فلسطين باعتبارها جزءاً من سوريا إذ يقول 1 (واستفحل ملك الفلسطينيين فارتاع منهم بنو اسرائيل والفينيقيون ، فتحالف الإسرائيليون والفينيقيون على عهد داود ملك اسرائيل وحيرام ملك صور ، وظل هذا التحالف معمولا به في زمن سلمان ... » .

ويقول فى مادة اسرائيل ؛ «وقد عدلت مساحة فلسطين القديمة فبلغت (١٩٠٠) ميلا إنكليزياً ، فاذا طرحت من هذه (١٠٠) أميال وهى مساحة ما خص الفلسطينيين فى جنوب يافا كان الباقى (١٢٨ر١٠) ميلا ، وهى مساحة الأرض التى كانت للأسباط الإثنى عشر عند وفاة سليان » .

كذلك ذكر الكتاب المقدس أن سليان تنازل عن عشرين مدينة في الجليل (بفلسطين) لملك صور بلبنان في نظير معاونته له في بناء الهيكل المعروف (فصل ٩ ، ص ٥٧٠ وما بعدها).

فن جملة ما تقدم وسواه ، وباعتراف كتابهم المقدس ، يتضح أن فلسطين لم تخلص كلها للاسرائيليين ، ولم تكرن جميعها بالطاعة لهم حتى فى أيام مجدهم الذى به يعتزون ، وعهد ملوكهم العظام، ولم تلته مقاومة أهل فلسطين حتى انتهى كل أثر للغزاة القاتحين ،

### « بعد سلمان »

ولما مات سلمان عليه السلام خلفه ولده ، ولكن المملكة انقسمت إلى قسمين :

يهوذا في الجنوب ، وعليها رحبعام بن سليان ، وعاصمتها وأورشليم ، وظل ملكا عليها سبعة عشر عاماً . وإسرائيل في الشهال ، وعليها ياربعام بن نباط الافرائيمي ، على أثر عودته من مصر بعد هربه إليها من وجه سليان كما سبق ، وظل ملكاً بها ثنتين وعشرين عاما، وتضم عشرة أسباط من بني إسرائيل ،

و بمعن الملكان كلاهما فى الفساد ، وتقوم بينهما الحروب والمنازعات ، وتظل هذه الحروب مشتعلة الأوار ، يربها خلف عن ملف ، حتى لتقرأ فى ختام الحديث عن كل ملكين متقابلين فى بهوفا وإسرائيل هذه العبارة بنصها غالباً ووكان بينهما حرب كل الأيام، وصدق الله العظيم إذ يقول : وبأسهم بينهم شديد ، تحسيهم حميماً وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ، ،

حتى هبت رياح خطر شديد من خارج القسمين ، فغزا ملك آشور(۱) (بالعراق) إسرائيل مرة بعد أخرى ، وفي إحدى المرات أخذ عاصمتها (السامرة) بعد حصار دام في تقديرهم ثلاث سنوات ،

<sup>(</sup>۱) مملكة كانت فى بلاد دجلة الوسطى عاصمتها آشور ، ثم ثينوى ، اكتسحت الشرق ، ثم سقطت تحت ضربات مادى و بابل سنة ٦١٢ ق.م . منجه

وأجلى الوفاً كثيرة من أهلها إلى آشور ، وأحل محلهم آخرين من بلاده (ص ٦٣٤–٦٣٧ ، فصل ٨ من سفر الملوك الرابع) .

ویذکر مترجم التلمود (د شمعون مویال ج ۱ ، ص ۲۶ سنة ۱ ، ملک ۱ سنة ۱ ، ملک ۱ السامرة .

وبعد سنوات صعد ملك آشور على مدن يهوذا (دولة الجنوب) وأخذها فصالحه ملكها حزقيا على جزية ضخمة ، أدى إليه بعضها ... ثم دالت دولة آشور ، وخلفها البابليون (الكلدان) فغزوا يهوذا أكثر من مرة ، حتى قضوا على دولتها ، وسبوا أهلها كما سيأتى في الحديث على سبى بابل المشهور .

## مصر وبهوذا ع

وفى هذه الأثناء لم تكن هذه البلاد بعيدة دائماً عن متناول ملوك مصر، فنى عهد سليان عليه السلام كما سبقت الإشارة أخضع ملك مصر بعض المدن ، ووهمها مهرا لابنته كما جاء ذلك فى الفصل التاسع من سفر الملوك الثالث ص ٥٧١ إذ يقول : ( (١٦) كان فرعون ملك مصر قد صعد إلى جازر وأحرقها بالنار ، وقتل الكنعانيين المقيمين بالمدينة ، ووهمها مهرا لابنته زوجة سليان ، (١٧) فبنى صليان جازر حد، ،

كذلك فى عهد رحبعام بن سليان ، وقد ذكر عن فساده الشيء الكثير ، صعد شيشاق ملك مصر ، فأخذ المدن المحصنة التي في يهوذا ، وحزائن بيت الرب ، وحزائن وصار إلى أورشليم واستولى على ما فى خزائن بيت الرب ، وخزائن

دار الملك من كنوز ، وأخذ كل مجان الذهب التي عملها سلمان ، فلم خشع بنو اسرائيل والملك ، وشمعوا كلام شمعيا النبي فيهم ، رجع غضب الرب عنهم فلم يستأصلهم بجملتهم ، وقال على لسان نهيهم ! (٧) هنده إنهم قد خشعوا فلا أدمرهم بل أوتيهم بعض النجاة ، والا ينصب غضبي على أورشليم على يد شيشاق ، (٨) لكنهم يكونون عبيداً له ، ليعرفوا عبوديتي من عبودية ممالك الأرض ، .

وكان ذلك فى السنة الخامسة لملك رحبعام بن سلبمان(١) ي

ولما فرض ملك آشور الجزية على حزقيا ملك يهوذا تمرد عليه بعد قليل ، وتأخر فى دفع ما بنى منها ، فأرسل إليه ملك آشور يتوعده ويقول له : إنما اتكلت على مصر وملكها ويذمهما معا(٢) .

وفى خلاف بين ملكى مصر وآشور صعد ملك مصر إلى بهر الفرات ، فعرض له يوشيا ملك بهوذا ، وأصر على لقائه فى ساحة القتال ، ولم يقبل نصيحة ملك مصر وسلمه ، فأشخن يوشيا بالجراح ونقل إلى أورشليم ودفن بها ، فأقام الشعب ولده بوآحاز مكانه فظل ملكاً ثلاثة شهور ، ثم عزله ملك مصر وأقام أخاه ألمياقيم مكانه وغير اسمه إلى يوياقيم ، وفرض غرامة على الأرض مائة قنطار من الفضة ،

<sup>(</sup>١) سقر الملوك الثالث ص ٨٣ه وسقر أخبار الأيام الثانى ص ٧٢١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) سفر الملوك الرابع ص ٦٣٧ .

وقنطاراً واحداً من الذهب وأحضر يوآحاز أسيراً إلى مصر حيث مات بها(١) -

## سبى بابل : (أونهاية يهوذا):

ولم يمض زمن على الأحداث بين مصر ويهوذا ، وكانت الدولة قد صارت لبابل فى أرض العراق حتى صعد نبوكد نصر (بختنصر) ملك بابل إلى أورشليم واستولى عليها ، وأخذ ملكها وهو يوياقيم الذى آقامه ملك مصر ــ وأمه وعبيده وروساءه وخصيانه ، كما أخذ كنوز بيت الرب ، وكنوز بيت الملك ، وجلا حميع أورشليم ، ولم يبق أحد إلا مساكين شعب الأرض ، وأقام عليهم «متنيا » عم الملك مكانه وغير اسمه إلى صدقيا ، فلم يلبث إلا قليلا وتمرد على ملك بابل ، فعاد اليه بجيوشه حيث ظفر به رجال الملك البابلي وأحضروه موثقاً بالسلاسل ، وقتلوا بنيه وفقأوا عينيه ، ثم تقدم رئيس شرطة بابل إلى أورشليم وأحرق بيت الرب وبيت الملك ، وحميع بيوت أورشليم ، وهدم أسوارها ، وأقام الملك على يهوذا والياً آخر يسمى جَـــَــَالْيا لم بِلْبَثُوا أَنْ قَتْلُوهُ وَضَرِبُوا مَعَاوِنِيهِ مِنَ الْبُهُودُ ، وَكَانَ ذَلَكَ سَبْبًا فَي تدميرهم ، وتشريد من بني منهم ، فريق هرب إلى مصر ، وفريق وقع في الأسر ، ويقول في هذا كتامهم : ( ( ٢٦ ) فقام حميع الشعب من الصغير الى الكبير ورؤساء الجيوش وأتوا مصر لأنهم خافوا من وجه الكلدانيين(٢) ، ( ص ٦٥٢ من سفر الملوك الرابع ) ــ وفي سفر

<sup>(</sup>١) سفر الملوك الرابع ص ٩٤٨ ، وسفر أخبار الأيام الثاني ص ٧٢١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٢) الكلدان ، منطقة ما بين النهرين في العراق ، وعاصمها بابل .

أخبار الأيام الثانى بعد وصف ما حل بهوذا من بأس الكلدانيين وقتل كثير مهم ، وتحريب البيت وإحراقه وهدم أسوار أورشليم قال فى ص ٧٦٧ : « ( ٢٠ ) والذين نجوا من السيف جلاهم إلى بابل ، حيث صاروا عبيداً له ولبنيه حيى ملكت دولة فارس ، (٢١) لكى يتم ما تكلم به الرب بفم أرميا ، حتى استوفت الأرض سبُوتها ، لأنها سبتت كل أيام خرابها إلى تمام سبعين سنة » .

## عودة محدودة:

وبعد هذه السنين السبعين من ذلك السبى الشهر بسبى بابل ه والذى زالت به دولة البهود فى فلسطين ، عطف عليهم قورش ملك فارس ، وكانت بابل وغيرها قد دانت لحكمه وأذن للبهود بالعودة إلى مدن فلسطين ، وأوصى بمساعدتهم ، وكان ذلك بتدبير من هامان البهودى مستعيناً بامرأة بهودية أعجب بها ملك فارس ثم تزوجها ، وهى المعروفة باستير صاحبة سفر مسمى باسمها كما سبقت الإشارة إلى ذلك ...

وعاد بنو إسرائيل من منفاهم ، أو عاد منهم من رغب فى العودة ، وساهموا فى بناء البيت وتعمير البلاد (ص ٧٦٧ وما بعدها) .

ويقول البستانى فى تقدير العائدين من اليهود (دائرة المعارف ج ه مادة بابل): «لا يخبى أن عدد الذين رجعوا قليل جداً بالنسبة إلى عدد الذين سُبُوا ، وكان الكهنة ولا ريب أشد اليهود رغبة فى الرجوع ، لأن الهيكل أعيد إلى حاله الأول ، ومع ذلك لم يرجع من فرقهم الاربع والعشرين إلا أربع فرق ، فاستنتج من ذلك أن خمسة

أسداس الشعب على الأقل لم يتركوا مواطنهم الحديدة » ويعلل ذلك بقوله : « لأنه لم يكن ما يغربهم بولاية بعيدة افتقرت بالحروب ، وجبر أنها أعداء لها ، فضلا عن أن الحكومة (الفارسية) اعترفت بجنسيتهم في مواطنهم الحديدة ، وكانت تعاملهم باللطف والرفق » . تبعيتهم وهدم هيكلهم :

ثم انتقل البهود إلى حكم اليونان بعد انتصار الإسكندر المقدونى على دارا ملك فارس ، ودانوا بعد ذلك لحكم الرومان الذين استولوا على البلاد ، وتكرر هدم الهيكل وحرقه ، فبنى لهم الوالى الرومانى هيرودوس هيكلا قبل الميلاد بقليل ، ذكر صاحب المنجد أن السيد المسيح ألقى فيهم بعض التعالم وجاء فى الأناجيل أن المسيح عليه السلام أنذر بخرابه ونقض أحجاره حجراً حجراً (منى ف ٢٣ ، ٢٤ - لوقا ف ٢٣) .

وقد وقع ما أنذرهم به السيد المسيح ، وخرب الرومان الهيكل عام ٧٠ م فى إخمادهم لثورة يهودية هدموا فيها أورشليم ، وأزالوا الهيكل تماماً :

وتزعم بعض المصادر (١) متأثرة بالصبهونية أن جزءاً من سوره الخارجي بعي إلى الآن ، ويسمى حائط المبكى يتمسح به اليهود ، على

<sup>(</sup>۱) جاء فى المنجد قسم الأدب والعلوم فى مادة أورشليم (الهيكل) مايأتى ه هئاه سليمان الحكيم ( ٩٧٥ قم) وهدمه نيوكد نصر ملك بابل ( ٩٧٥ قم) فبى هيرودوس هيكلا جديداً علم فيه المسيح وخربه الرومان ولم يبتى منه إلا حائط المبكى – ويقول فى موضع آخر حائط المبكى جدار السور الذى بناه هيرودوس لهيكل أورشليم القديم ، هقف عنده أتقياه البهود ويبكون على خراب بيت المقدس. اه .

حين أثبتت لحنة دولية محايدة زمن الانتداب البريطانى على فلسطين أن هذا الحزء المدعى عربي خالص ، وليس أثراً للهيكل ولا لسوره الحارجي كما زعم الهود .

وقد نبهت إلى تلك الحقيقة أخبراً حكومة الأردن فى وثيقة أعلنتها ووزعها على أعضاء محلس الأمن ووفود الأمم المتحدة .

وفى بحث للدكتور محمود دياب نشر بمجلة منبر الإسلام عدد ربيع الأول ١٣٨٨ه حديث هام عن الوثيقة المذكورة التي حصل عليها بجهد مشكور ، وفيه أن حائط المبكى المدعى هو الحدار الغربي للمسجد الأقصى ، وأن اللجنة انتهت إلى أن المسلمين هم وحدهم مالكوه ، فهو جزء الحرم ، وملك الأوقاف ، كما أن الطريق إليه من حى المغاربة ملك للأوقاف ، وخاص بالمسلمين ،

### إبادة:

وإذا كان اليهود فى خراب أورشليم وهدم الهيكل على يد البابليين قد أجْلِيمن عظائهم ورؤسائهم ورجال الحرب فيهم عشرات الألوث ولم يبق منهم سوى كرامين وفلاحين ، وفى ضربة أخرى خرجت بقية الشعب فارين إلى مصر ، أو أسارى إلى بابل – كما سبق بيانه من كتابهم – فنى غزو أورشليم على يد الامبراطور الرومانى وتخريب الهيكل عام ٧٠م يذكر معرب التلمود وشارحه الدكتور شمعون يوسف مويال وهو يهودى مصرى : أن هذا الغزو قتل فيه ما يبلغ المليون والمائة ألف نفس ، وأسر ستة عشر ألفاً أرسلوا إلى رومية ، عدا الأطفال والنساء الذين قضوا أثناء الحصار ، ويقول : إن ذلك

الفتح «كان فى اليوم التاسع من شهر آب (الشهر الحادى عشر من السنة البهودية) وهو تاريخ مشئوم على الأمة الإسرائيلية ، لأن خراب البيت الأول كان فى نفس اليوم » .

ويتحدث عن بعض الثورات الهودية التي أحلت بالهود بأس الرومان ، وأبادت من البلاد خضراءهم كما يقول حتى «لم ينج من بتى اسرائيل إلا نفر قليل ممن اختفوا في بطون المغاور ، واعتصموا في رءوس الجبال ، ثم هاجروا بعد إلى البلاد الأجنبية » وكان قاعدة أعمالهم في ثوراتهم قلعة « بتير » وكان خرابها كذلك في اليوم التاسع من شهر آب بعد هدم أورشليم بنحو نصف قرن » ويقول : إنه آخر عهد الإسرائيليين بالاستقلال السياسي ، وأعظم مصيبة قومية في تاريخهم (ص ٣٦ ، ٣٧ ج ١ ، من التلمود).

وظل سلطان الرومان في سوريا ، ما ينجم للهود قرن بها إلا قطعه الرومان ، وما عاودوا بناء الهيكل إلا عاد الرومان إلى هدمه ، ويخاصة بعد أن اعتنق الرومان المسيحية ، وعرفوا للهود عداوتهم للمسيح ، وما بغوه من شر وعدوان ، حتى سطع نور الإسلام فمحا ظلم الرومان وظلامهم عن البلاد ، ورحب المسيحيون بعدالة المسلمين ، واستقبلوا عمر بن الحطاب بالإجلال ، وعاملهم عمر بالرعاية والتكريم ، وأشهد وكتب لهم عهد أمان على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم ودينهم ، وأشهد على ذلك كباو المسلمين الحاضرين ،

فلما أراد عمر بناء مسجد فى الحرم المقدس اتجه ومعه و البطريرك الى مكان لا بناء فيه ، وشرع يزيل الكناسة من بعض جوانبه ، ومحمل التراب فى ذيل ثوبه ، قائلا للمسلمين : اصنعوا كما أصنع ، وأقام مسجده المعروف بمسجد عمر فى جزء من الحرم ، ومن بعده بنى الوليد بن عبد الملك المسجد الحالى الكبير المعروف بالمسجد الأقصى . أما اليهود فلم يكن لدولهم حينئذ وجود ولا لهيكلهم أثر .

#### خلاصة :

ويتبين نما سبق أن تاريخ بنى إسرائيل فى فلسطين تاريخ دماء ، ولئن قام فيهم الأنبياء يرشدوهم ويصلحون من أمرهم فلقد كان بعضى ضحاياهم من هوالاء الأنبياء .

كما يتبن أن دولهم فى فلسطين بدأ تكوينها فى عهد شاول (طالوت) وداود ، واستقرت موقتاً فى زمن سليان – وإن لم يخل عصره من فتن وثورات ، وذلك فى القرن العاشر قبل الميلاد ، ثم تمزقت داخلياً عقب سليان مباشرة ، حتى قُضيى على جزئها الشهالى المسمى بإسرائيل، وعاصمتها و السامرة ، فى القرن الثامن قبل الميلاد ، كما قضى على فرميلها و بهوذا ، بالقسم الحنوبى من فلسطين وعاصمتها و أورشلم ، فى القرن السادس قبل الميلاد ،

وعاش من عاد من البهود بعد المحن الطاحنة تحت حكم الفرس ، والبونان ، أو الرومان حتى قضى عليهم وأبيدوا من فلسطين ، وفرت بقاياهم إلى البلاد الأخرى ، فعادوا إلى تيه فى الحياة بغير

حدود، بطوفون أو يطاف بهم فى الشرق والغرب والشمال والجنوب ، يقيمون فلا يتوطنون ، ثم نخرجون مطرودين ، ومن السيف هاربين .

#### قضاء سورة الإسراء :

وقبل أن نمضى مع التاريخ الأوسط والحديث ، فنرى ما كان من أمر اليهود ، ونقص طرفا من حديثهم الدامى ، وتاريحهم الأليم ، نشير إلى نقطة من تاريخهم القديم كثر الحديث الآن حولها بعد عدوانهم على الأرض المقدسة ، والشعب العربي في فلسطين .

فقد أشارت سورة الإسراء إلى أن الله تعالى قضى عليهم فى الكتاب أنهم يفسدون مرتين ويعاقبون عليهما عقاباً شديداً ، وأن هذه صنته كلما عادوا إلى الفساد عاد الله تعالى عليهم بالعقوبة .

فهل هاتان المرتان في تاريخهم القديم ؟ أو كما رأى بعض الباحثين أن أولى المرتين ما كان قبل الإسلام وعقوبها تسليط المسلمين وهم العباد الصالحون ، الموصوفون تشريفاً بقوله تعالى « عباداً لنا » وأن المرة الثانية إفسادهم الحالى بالأرض المقدسة ، وعقوبتهم آتية بحول الله على يد المسلمين ؟

وخلاصة الرأى عندى أن الإفساد حصل أكثر من مرة ، وأن العقوبة المناسبة تمت كذلك وأن أى إفساد جديد داخل تحت قوله تعالى وإن عدتم عدنا » ، وأن النظر المتأنى فى الآية الكر ممة لا يرشد إلى ما بقوله هوالاء الباحثون ، ولا يساعد عليه التاريخ الصحيح ، الذى لا يضيره أن حَهلكه أو خَلَط فيه بعض المفسرين .

لقد تعرض بنو إسرائيل فى فلسطين لخطر الإبادة مرات و وإن من أبرز تلك المرات تسلط مدين عليهم ومعهم أقوام آخرون من ساكنى فلسطين ، لقد جاس المدينيون خلال ديارهم ، وأفسدوا حياتهم ، وأتلفوا زروعهم ، والجئوهم إلى الكهوف والمغاور فى الجبال ، حتى خلصهم جدعون وكسر أعداءهم ، كما سبق ، وما أقرب هذه الواقعة التي جاءت بعد فساد كبير فى بنى إسرائيل ، وكفر وعصيان من معنى هذه الآيات الكريمة : «وقضينا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتين ، ولتعلن علواً كبيراً ، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولا ، ثم رددنا لكم الكرة عليهم ، وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا » ت

ومدين أبو القبيلة من أبناء إبراهيم عليه السلام ، فوصف هوالاء بقوله تعالى : «عباداً لنا » وصف تخصيص وتشريف .

كما أن أوضح تلك المرات فى أسفار التاريخ ، فى الكتاب المقدس تفصيلا ، غزوة نختنصر لهم (نبوكد نصر) وهدم أورشليم ، وهيكل سليان ، وإبادة كثيرين منهم حتى لم يبق إلا سبى أو هريد ، وذلك فى سبى بابل المشهور – وتلك جديرة بأن تكون المشار إلها فى قوله تعالى : « فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم ، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة ، وليتبروا ما علوا تتبيرا ، عسى ربكم أن

يرحمكم، وقد رحمهم سبحانه بعطف ملك الفرس عليهم ، وعادوا إلى فلسطين عودة جزئية كما سبق بيانه .

وإذا كان مسجد سلبان (الهيكل) لم يكن فى المرة الأولى فقد كانت المعابد قائمة من عهد إبراهيم عليه السلام وبنيه من بعده نقرب عليها القرابين(۱) ي

كذلك من عودتهم إلى الفساد وعودة العقوبة لهم ماكان فى الغزو الرومانى لفلسطين ، وهدم الهيكل بعد بنائه ثانية ، وسبيهم وتشريدهم ، وما تجدد لهم فى الحديث من فساد وعقوبات متكررة .

<sup>(</sup>۱) وقد يقال : إن المسجد هو الحرم عامة ، ولهس مقصوراً على الهيكل أو المعبد خاصة سر وعندى أن ذلك متجه وقريب ، فقد فسر المسجد الحرام في قوله تمالى : و إن اللين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جماناه المناس سواء.. » بأنه مكة في وأى كثير من المفسرين ، وليس الكعبة فقط ، ويويده التعبير عن الكعبة بلفظ البيت ، وبعد الآية السابقة : «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ... وفي القرآن الكريم : «إن أول بيت وضع المناس الذي ببكة مبلوكاً ... وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت وإساعيل ... » .

هذا ؛ وتفسير المسجد بأنه الحرم القدس يوضح الإجاع التلايخي أوما يشبه على أن هيكل سليمان لم يكن له وجود عند دخول المسلمين مدينة بيت المقدس (إيلياء) وأن الذي أنشأ المسجد الأول في هذه الأرض هو عمر بن الحطاب في جزء من الحرم ، وعرف بمسجد عمر ، وأن المسجد الأقصى المعروف حادث في زمن الوليد بن عبد الملك الأموى – وقد كان الإسراء إذاً إلى الحرم المقدس ، ومنه تم المعراج .

ومثل هذا ما قروه فضيلة الشيخ عبد الحبيد السايح وزير الأوقاف الأردن في يحده المقدم إلى المؤتمر .

#### بعد فلسطين

## اليهود بين مظالم أوربا وساحة العرب:

دخل الهود الأرض المقدسة فاتحين ، وخرجوا منها مشردين ، سكنوا الحجاز حيناً ثم أبعدوا عنه ، واستوطنوا أماكن من العالم الإسلام ، وهاهم أولاء اليوم لايرعون فيه إلا تحت ظل من سهاحة الإسلام ، وهاهم أولاء اليوم لايرعون فيه إلا في القرون الوسطى ، وكانت نكبتهم الحديثة على يد هتلر والهتلريين، واليوم بحول الله سبحانه ينتظرهم سوء المصير بشر أفعالهم فى فلسطين ، وإلى القارىء طرفاً يسيراً مما أوردته المراجع العلمية والتاريخية الموثوق بها عما حل بالهود فى أوربا من النكال والاضطهاد والعذاب الشديد ، لايقابله على النقيض إلا كرم العرب وسهاحتهم فى معاملة المهود ، وإفساح المجال لهم كى يعيشوا آمنين مطمئنين فى كل بلله المهرق جوه بنور الإسلام ، وارتفعت فى سمائه راية المسلمين .

جاء فی دائرة معارف وجدی عن بنی اسرائیل جرا بعد ذکر

تاريخهم القديم وما أصابهم من المظالم فيه ما يلى :

« قالت دائرة معارف القرن العشرين التي ننقل عنها هذا التاريخ؟ ولكن لما فتح المسلمون بلاد الرومان حسن حال المهود فاشتغلوا بالتجارة ناعمى البال في بغداد والقاهرة وقرطبة وباختلاطهم بالعرب درسوا العلوم والصنائع بنجاح ، ومن أول القرن التاسع صار لهم مراكل مهودية في القاهرة وفارس ومراكش .

أما ببلاد الغرب... فقد اعتبروا أنهم لشؤم طالعهم سبب كل المصائب النازلة ،والحروب الهائلة،ولكل فتنة تصيب رجال المسيح...

فكانوا يعتبرون طرد اليهود ونهب أموالهم وقتلهم من أعمال البر والتقوى .

قال المسيو دانتيه: كان اليهود معتبرين خارج دائرة الحقوق العامة في كل مكان ، محبوسين في أقسام منعزلة من المدينة ، محكوماً عليهم بوضع علامات مهينة على ملابسهم لتميزهم من غيرهم ، وكانوا لأقل هفوة يُحكم عليهم بالغرامات الباهظة وبالطرد العام ، وفي سنة ١٢٩٠ صدر قرار الملك إدوارد الأول بطردهم من المملكة ، أما في ألمانيا فكانوا ملكاً للإمبراطرة فحدث أنهم بيعوا أكثر من مرة هي إلى أن قال : ثم عادت دائرة المعارف فقالت :

د أما فى أسبانيا حيث عاش اليهود تحت حكم المسلمين زماناً طويلاً في هلوء كامل ، فإنه بمجرد أن امتلك بلاد الأندلس فرديناته الكاثوليكي طاردهم كما تطارد الكواسر » .

ومضى حديث الدائرة عهم وماحل بهم فى فرنسا وبولونيا وليتوانيا وروسيا وغيرها بمالا يبعد عن هذا ثم قالت : «أما فى روما فكان على البهودى إن أراد الانتقال إلى بعض الجهات ليمكث عشرة أيام أن يأخذ رخصة من السلطة الكهنوتية ، وكان محرماً عليهم أن يتخلوا كنائس أوديورا ، أو يتحدثوا مع المسيحيين أو يصاحبوهم ، ومن يخالف مجهس ويغرم – صدر هذا الأمر سنة ١٨٦٥م » .

بمثل هذا وأكثر منه تحدثت دائرة معارف بطرس البستاني ( مجلد ۱۲ ص ۲۷۲ وما بعدها ) ــ فقد جاء فيها بعد كلام طويل عن تاريخهم القديم ، وما أصابهم فيه ما يلي ،

و فلما جاء الإسلام وأبوا إچابة الدعوة كانت لهم بيثرب وخيير وغيرهما مواقع شديدة مع صاحب الشريعة غلبوا فها ، ورضخ بعضهم للجزية ، وأسلم بعضهم فكان مهم مسلمون لهم شأن في تاريخ الإسلام ، وكان منهم من دان بالإسلام وهو ينوى تفريق كلمته . « فلما امتد ملك الإسلام شرقاً وغرباً وأذلوا الفرس والروم لم يكن للمسلمين وطأة ثقيلة على اليهود ، بل كانوا حيثًا حلوا حل معهم الفرج لبني اسرائيل ، فبات اليهود وهم ناقمون شدة الجور والعسف من حكامهم السابقين يتلقون المسلمين بأرحب الصدور ، بل بعينونهم بما أمكن على قهر مضطهديهم ممهم وبات المسلمون وشرعهم يأمرهم أن يعاملوا بالحسى أهل اللدمة إذا دفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون يرفعون الحيف عنهم ، ويفسحون لهم في المجال ، فكانت لهم أيام الحلفاء الراشدين وبنَّى أمية في الشام و الأندلس، والعباسيين فى العراق وملوك أفريقية وبلاد المغرب أيام راحة وأمن

وتكلم عن عز البهود في هذه الممالك ثم قال :

لم يتخللها من المظالم إلا النزر اليسير» .

و أما في مملكة بيز نطة والممالك القائمة على أنقاض الدولة الرومانية الغربية في أوربا فكانت المظالم عليهم شديدة ، والمغارم عديدة ..» وأفاض في بيان سوء حالهم لبضعة قرون يحيث كانوا بلجئون كثيراً إلى شراء حق الحياة والإقامة والانجار؛ وعن أنجلترا بالذات قال مانصه 1 وفإنهم لقوا في انكلترا البلاء الأصم لعهد ملكها ريتشارد الأول ، فكان يوم تتويجه سنة ١١٨٩ يوم ذبح للهود في يووك ... ولم يزل

الملوك من معده يبالغون فى تعقبهم إلى أن أجلاهم أدوارد الأول من كل مملكته – وأصابهم مثل ذلك كى فرنسا فطردهم شارل السادس من بلاده .

ثم قال : «ولما فشا الطاعون في أوربا (١٣٤٨ – ١٣٥٠) قام عليهم أهل ألمانيا قومة واحدة فكانوا يسوقون الألوث منهم يقتلونهم ويحرقونهم رجالا ونساء وكباراً وصغاراً لزعمهم أن اليهود تسببوا في تفشية الوباء بالقاء السم في المياه – وحذا أهل سويسرة حنو الألمان ... ولكنهم اجتزأوا بطردهم وو و يحود أعوا في أكثر مدن أسبانيا سنة ١٣٩١ وفي سنة ١٤٩٣ طردوا منها ، فجلت ٢٠٠٠، عائلة منهم إلى البرتغال فكان هذا الجلاء وبالا عليهم ، إذ أجلاهم الملك عمانويل سنة ١٤٩٥ واستبقي قسرا أولادهم من بني (١٤٤ عاماً) فأقل وأرسلهم إلى الحزو واستبقي قسرا أولادهم من بني (١٤٤ عاماً) فأقل وأرسلهم إلى الحزو القاصية ، ينشأون على الديانة المسيحية ، فكثر في تلك الأثناء عدد اللاجئين من اليهود إلى الممالك العنمانية، وذهب فريق منهم إلى بولونيا » . اللاجئين من اليهود إلى الممالك العنمانية ، وذهب فريق منهم إلى بولونيا » . أبواب الملك والدولة بالمال فتقتح لهم أبواب الملاد التي طردوا منها » .

ثم لكلم عن تحسق حالهم في القرق التاسع عشر في أوربا ، والخاصة في النصف الأخير مده ولكن دائرة معارف البستاني لم تعرض لما حل والمم في القرن العشرين على يد النازيين ، ولم يسجله كاتبوها ولعلهم لم يدركوه وإن علمه المعاصرون .

أما تهافتهم اليوم على أرض فلسطين أرض الميعاد كما يزعمون يقسدون ويسفكون الدماء ويبقرون البطون ، وينسفون القرى ومن فيها فهو عود بهم إلى حنف جديد ، وعذاب شديد .

إن محاولتهم العودة بفريق منهم ليقيم دولة فى فلسطين على حساب شعيها العربي ، وأشلاء الضحايا من أصحابها الشرعيين لهو على الحقيقة هتك للمستور من أمرهم ، وكشف للخفى من نواياهم نحو العالم كله فى اشعال نار الفتنة ، وتأريث ضرام حرب نووية ماحقة ، يقفزون بعدها من فلسطين إلى مركز المسيحية فى أوربا – كما دونته وثائقهم (البروتوكلات) حيث تقوم حكومهم المرتجاة لتحكم العالم على مبادىء التلمود والتوراة ،

ولم يعد ذلك خافياً من أمرهم والحمد لله ، ومواقفهم الآن وشنائعهم التحمدى العالم كله ، وإنه لإيذان بحول الله وقوته بتنفيذ وعيد الله فيهم ، وبعثه عليهم من يسومهم سوء العذاب مهما بدا من قوتهم وقسوتهم ، ومساعدة قوى الشر في العالم لهم ، وسيكون ذلك بيد المخلصين من رجال العرب الأعجاد إن شاء الله «والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون»،

أما لماذا خُصَّ البهود من بين أصحاب الديانات السهاوية ، بل والنحل الأرضية مهذه المذابح وهذا الشتات ، ولماذا لم يقروا في وطن سعوا إليه وأقاموا فيه على نحو ما تقيم الشعوب وتستقر الحماعات، وهل سرٌ ذلك إليهم أو إلى غيرهم من عباد الله ؟ فلعلنا نجيب عليه فيا يلى من حديث ه

# الفصلالاميع

## الثتات اليصودي

« شَعْبٌ سَيَسْكُنُ وَحَدَهُ ، وَلاَيُحْسَبُ بَيْنَ الأُمَمِ » ( سفر العدد ص ٢٦ )

قطيعة نفسية – فى مصر – وحدهم – لا اختلاط و لامصاهرة – من أجل المال – طرد الزوجة والأولاد – من أجل خبز وماء – مقاطعات قدسية – ثمرة خبيئة – دعوى امتياز – فضل إيمان – حقارة كفر – ضلال عزاء – إغراء بالدماء – دفاع مهيض

#### قطيعة نفسية :

فى الجواب عن سر ما ينزل بالهود من محن وشتات نذكر هذه القطيعة النفسية بينهم وبين غيرهم من الشعوب ، فمثل هذه الفعال التي عرضنا طرفاً منها مستقاة من كتابهم المقدس، والتي فرضت عليهم صداماً دائماً مع الغير ، ودفعت بهم إلى صدام آخر فيا بينهم ، والتي الاتصدر إلا عن طباع في الشر عريقة – هذه الفعال جديرة أن تباعد بين اليهود وسواهم ، ولقد كانوا بالفعل بعيدين ، تلبو مشاعرهم عن الوطن الذي يؤوجهم ، كما تلهو عنهم مشاعر هذا الوطن .

#### في مصر:

لقد ساكنوا المصريين أكثر من أربعة قرون ، وكان منهم وزراء وعظماء ورجال مال ، وكان يوسف عليه السلام على خزائن الدولة من أول أمرهم ، وصاحب الحظوة عند عزيز مصر ، ولكن بنى إسرائيل برغم ذلك ظلوا خلية غريبة عن جسم الأمة ، حتى انتهى أمرهم إلى بلاء شديد ومحنة قاسية على يد فرعون وملئه ، فبعث الله نبيه موسى لينقذهم من العذاب المهين .

وقد ذكرنا فيا مضى ما سجله كتابهم عند قدوم إخوة يوسف بشقيقه ، ودخولهم عليه وتأثره الشديد وتجلده ، وتقديم الطعام ليوسف وحده ، ولإخوته وحدهم ، وللمصريين الآكلين عنده وحدهم، وعلله كتابهم بأن من الرجس عند المصرين أن يأكلوا مع العبر انيين (١) وإذا دل هذا على ترفع المصريين عليهم حى لم يقبلوا مخالطتهم في طعام وهم نزلاء بينهم مع كرم المصريين المأثور ، فالدلالة على القطيعة النفسية بين الفريقين واضحة لايحتاج إلى بيان ،

#### يسكنون وحدهم :

ومع تكريم عزيز مصر ليوسف ، وترحيبه بيعقوب عليه السلام وبمن معه من آل بيته ، وحثه يوسف على إسكان أقاربه بأجود أرض مصر، ورغبته إليه فى أن يقيم يوسف من إخوته وكلاء على ماشية فرعون إن علم فيهم ذوى حلق ، فقد أوعز يوسف إلى إخوته بأن يقولوا لفرعون عن حرفهم إنهم رعاة غنم قائلا : (٣٤) لكى تقيموا

<sup>(</sup>١) ص ٧٦ من سفر التكوين ف ٤٣ فقرة ٣٢ .

بأرض جاسان (الشرقية) لأن كل راعى غم هو عند المصريين رجس » ...

و وأسكن يوسف أباه وإخوته وأعطاهم ملكاً فى أرض مصر فى أجود موضع منها ، كما أمر فرعون »(١) .

ولعل اختيار هذا المكان إلى جانب جودته روعى فيه قربه من حدث مصر الشرقية ، وسيناء المطلة على أرض كنعان من حيث ورد يعقوب وبنوه ، كى يقيموا ما أحبوا الإقامة ، ويرحلوا متى شاءوا الرحيل ،

#### لا اختلاط ولامصاهرة :

وكتابهم محذرهم من مخالطة غيرهم أومصاهرتهم ، وينذرهم بالخذلان وعدم النصر على الأعداء إن هم خالفوا، بدلا من أن يرشدهم إلى التمسك بدينهم ودعوة غيرهم إلى هداه ، وكأن شعبهم (المختار) ليس من طينة البشر ولامن تراب الآدميين .

جاء فى سفر يشوع فتى موسى والمقدم فى بنى اسرائيل بعد عهد موسى : أنه لما طعن فى السن جمع شيوخ إسرائيل وقضاتهم وعرفاءهم وذكرهم بما فعل الرب إلههم بكل تلك الأمم لأجلهم وأوصاهم بالتمسك بتوراة موسى ، وألا مختلطوا جده الأمم الباقية ولايذكروا إمم المنهم قائلا : ((١١) فاحتفظوا لأنفسكم جداً بأن تحبوا الرب

<sup>(</sup>۱) ص ۸۲ ۵ ۸۳ من سفر التکوین 💂

إله كم (١٢) ولكن إن ارتددتم واختلطتم ببقية هوالاء الأمم الذين بقوا معكم – وكأن الاختلاط يساوى الردة أويقرن جا – وصاهرتموهم ودخلتم بينهم ودخلوا بينكم (١٣) فاعلموا أن الرب إلهكم لايعود يطرد أولئك الأمم من وجهكم ، بل يصيرون وهقا ومعرة وسوطاً على جنوبكم ، وشوكاً في عيونكم حتى تضمحلوا من هذه الأرض الصالحة التي أعطاكم الرب إلهكم .

## من أجل المال :

وقد يكون مفهوماً أن تكون الوصية لهم ألا يختلطوا عن يضر عقائدهم صيانة لديمهم ، فيكون ذلك مقبولا ، أو بمن ليس من جنسهم حفاظاً على دم الشعب المختار في زعمهم فيكون وجهة لهم ، أما أن يكون رفض الاختلاط والمصاهرة حفاظاً على المال أن يخرج إلى غيرهم وإن كان من الغير اكتسبوه ، بل أن يخرج فيهم من بيت إلى بيت وإن كان من صميمهم ، فتلك قطيعة لهم فيا بينهم تضاعف بآثارها من دوافع القطيعة بينهم وبين غيرهم ،

جاء فى سفر العدد ف ٢٦ ص ٢٨٣ ما يلى ؛ ٥ (٨) و كل بلت و ثرث ميراثاً من أسباط بنى إسرائيل فلتكن زوجة لواحد من عشيرة سبط آبائها ، لكى يرث بنو إسرائيل كل منهم ميراث آبائه (٩) ولا يتحول ميراث من سبط إلى سبط آخر ، بل يحافظ كل سبط من بنى اسرائيل على ميراثه ، ..

ثم يُعطَى لهذا الأمر قداسته بالنص على أنه أمر الله على لسان موسى فيقول : « (۱۳) هذه هي الوصايا والأحكام التي أمر الرب سا بي إسرائيل على لسان موسى في صحاري موآب على أردن أريحا ، .

وذلك برغم أن موسى نفسه تزوج من خارج بنى إسرائيل غير مرة ، فقد تزوج من مدين قبل رسالته ، على ما هو معلوم من القرآن للكريم ، كما اتخذ زوجة حبشية ، وقد لامه بعض المقربين على التزوج بها فاشتد غضب الرب على اللائمين حتى استشفعوا بموسى فشفع لهم (٢٣٩ ف١٢ من سفر العدد) .

#### طرد الزوجة والأولاد :

وتأخذ هذه المقاطعة اهماماً كبيراً ، وتؤخذ المواثيق والعهود عليها ، باعتبارها سبيلا إلى حفظ الدم طاهراً ، والتمكين من خير الأرض والاحتفاظ بها للعقب ، جاء فى ( ث ٩ من سفر عزوا ) أن الرؤساء شكوا إليه أن شعب إسرائيل والكهنة واللاويين لم ينفرزوا عن شعوب الأرض ورجاساتهم ٥٥ و (١٢) لأنهم اتخذوا من بناتهم لهم ولبنيم فاختلط اللهم الطاهر بأمم الأرض ٥ – وأنه مزق ثوبه ورداءه ونتف شعر رأسه ولحيته ، ولبث متحيراً وناجى الرب إلحه واعتذر إليه ... ثم نادى فى قومه : و (١٢) والآن فلا تعطوا بناتكم لبليم ، ولاتأخذوا بناتهم لبليكم ، ولاتأخذوا وتأكلوا خير الأرض وتورثوا أعقابكم مدى الدهر ٥ ( ص ٧٨٠) ،

وتمضى الوصايا إلى غايبها فلا تقصرُ التحرز من الاختلاط والمصاهرة على ما بجيء مستقبلا ، بل تمتد إلى الزوجة والأبناء الحاليين لمُطردوا من بين إسرائيل ، معتبرة أن هذه المصاهرة اعتداء على الرب نفسه ، فني الفصل العاشر أن عزرا صلى واعترف باكياً وهو منطرح قدام بيت الله ، واجتمع إليه جمع كثير جداً من الرجال والنساء والأولاد وبكوا بكاء شديداً ، واعترفوا بلسان بعضهم بأتهم تعدوا على إلههم بأخذ نساء غريبات من أمم الأرض ، وتعاهدوا على إخراج حميع النساء وأولادهن، ونادوا في الشعب منذرين من تأخر بإبسال كل **عا**له وفرزه عن الحاعة ::: وتم فحص الذين اتخذوا نساء أجنبيات وأعطوا أيديهم على أن يخرجوا نساءهم ، وقربوا كيشاً من الغنم عن إثمهم ، وسجل الفصل أسهاء المعتدين ، ثم قال في ختامه ؛ وجميع هوالاء اتخلوا نساء أجنبيات وكان منهن من وقدن بنين ا ( ص ۷۸۳ ) ه

## من أجل خبز وماء :

إلى جانب ما سبق ترى فى الكتاب مقاطعات أبدية لأسباب غير قائمة ، ولايظن بها أن تقوم إلا فى تقوس بهودية ، يوخذ بها الآبناء جزاء ما فعل الآباء ،

جاء في أول الفصل (١٣) من سفر تحميا قوله 1

و (١) في ذلك اليوم قرىء في سفر موسى على مسامع الشعب ، قوجد فيه مكتوباً آلا يدخل العمومي ولا المواييون في جاعة الله إلى اللَّمُود (٢) لأنهم لم يتلقوا بنى اسرائيل بالخبر والماء ، بل استأجروا عليهم بلعام ليلعنهم ، فحول إلهنا اللعنة بركة » .

وبادر الشعب إلى تنفيذ هذه المقاطعة لاعلى من ذكروا فحسب ، بل على كل من ليس منهم ، وتقول الفقرة بعد ذلك « (١٣) فلما سمعوا الشريعة فرزوا كل دخيل من إسرائيل» ويمضى السفر يعدد مواقف صاحبه « نحميا » وبلاءه فى هذا السبيل من طرد من كان قريباً لأجنبى أوتزوج بأجنهيات . (ص ٨٠٨ وما بعدها) .

#### مقاطعات قدسية:

كذلك ترى فى الكتاب نوعاً طبقياً من المقاطعات المادية ، فالطعام الذى يقدم قدسا للرب يكون للكهنة وخاصهم الأقربين ، ولايأكل منه سواهم ، وأكل الأجنبي من طعام مقدس يدنسه ، ويكون جناية إنم على آكله ، ومن أكل منه سهواً كان عليه أن يزيد على مقدار ما أكل خسه ويدفع القدس إلى الكاهن ، ولا يتحمل جناية بأكله من قدس الرب .

جاء (فی ف ۲۲ من سفر الأخبار) أحكام عن تقديم القرابين، وما يقدم كفارة كذبيحة الحطأ والإثم، وما يقدم شكراً على السلامة، ثم تكلم عمن يأكل منها فقال : « (۱۰) وكل أجنبى لايأكل قدسا، ونزيل الكاهن وأجبره لايأكلان قدسا (۱۱) فأما إذا اشترى كاهن إلىساناً بماله فهو يأكل من القدس ، وكذا مولود بيته إنهما من طعامه يأكلان (۱۲) وأى ابنة كاهن تزوجت برچل أجنبي فهى لاتأكل

من قربان الأقداس ... (١٤) وأى إنسان أكل شيئاً من الأقداس مهواً فليزد عليه خمسه ويدفع القدس إلى الكاهن (١٥) ولايدنسوا أقداس بنى إسرائيل التى يقدمونها للرب (١٦) ولايتحملوا جناية إثم بأكلهم القدس لأنى أنا الرب مقدسهم » .

وصدق الله تعالى إذ يقول: ﴿ يأيها الذين آمنوا إِنْ كَثَيْراً مِنَ الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سهيل الله» .

#### ثمرة خبيثة :

هذا الانفصام النفسى الذى جناه البود ثمرة خبيثة لزرع خبيث من فعالمم ، وذاك الذى فرضوه على أنفسهم بالنسبة لغبرهم ، ثم جر أذباله إلى الصلات فيا بينهم ، إلى جانب مادأبوا على ترداده في كتبهم من أنهم الشعب المختار ، محارب عهم رب الجنود، وما يسلمهم إلى أعدائهم إلا ليرجع شعبه إليه فيسمع فداءهم وينصرهم ونخذل أعداءهم . كذلك ما عرف عهم من تحرشهم بدماء غيرهم من الآدميين أوالأبميين ، وأنهم الوارثون لأمم الأرض بعد فسادها ، وما يتبع ذلك من السعى الدائب لهدم المجتمعات وتقويض أركانها ، كل هذا جعلهم غرباء نفسيا عن كل وطن يتحيون فيه ، أعداء لكل مجتمع بعيشون بين ربوعه ، أحرباء بكل مانالهم وينالهم من عسف واضطهاد وتشريد .

ومع وضوح قضیتهم محیث یکنی لبیان عوارها مجرد ایرادها ه ومع أنها تنادی علی سوئها وسوآتها بالنداء العالی ، لکننا سنقف قلیالا مع دعوى صلاحهم واختيار الله لهم ، ثم مع تحرشهم بدماء غير هم واستباحثهم لها ، وعلى نهجنا سنشهدهم على أنفسهم .

#### القضية الأولى :

أما القضية الأولى فخلاصها فى وضوح وإنصاف كلمتان ؛ فضل إمان ، وحقارة كفر .

#### ا ـ فضل إعان:

فدعوى اختيار الله تعالى للبهود وتفضيلهم على غيرهم ، تلك الدعوى الني يرددها كتابهم المقدس دائماً عا يصعب حصره هي في الحقيقة لَهُسُ للحق بالباطل ، ومزج بين مختلفين لايتقاربان ، فقد اختار الله المؤمنين من بني اسرائيل في جملة من اصطفى من المؤمنين ، وفضلهم برسالة موسى وهرون والأنبياء فهم على الوثنيين ، وعلى جاحدی الرسالات ومنکریها ، لابپنوة خاصة ودم مختار ، فالکل لآدم وآدم من تراب ، فمن استقام على الطريقة فهو فى رضا الله ، وإن كان من مصر التي طردتهم ، أوآشور التي داستهم ، أو كان من بني جلدتهم ، وكتامهم الذي أكثروا فيه من دعوى الحصوصية ينص على هذه الحقيقة في غفلة من نحريفهم وتبديلهم ، فيقول نهيم أشَعْيكا فى تعرف مصر إلى الرب ، ورجوع أشور إليه ، واقتفاء اسرائيل طريقهما مايلي : (٢٣) في ذلك البوم يكون طريق من مصر إلى أشور فتأتي اشور إلى مصر ، ومصر إلى اشور وتعبد مصر الرب مع اشور (٢٤) في فالت اليوم يكون إسرائيل ثالثاً لمصر وأشور ، وبركة في وسط الأرض (۲۵) فیبارکه رب الحنود قائلا : مبارك شعبی مصر ، وصنعة یدی أشور ، ومیراثی اسرائیل » ( نبوءة أشعیا ف۱۹ ص۲٤۷) •

#### ب ـ حقارة كفر:

فإذا انسلخ الهود عن رسالات الأنبياء فقد كفروا بالله ، وضلوا بعد علم ، وغضب الله عليهم ولعبهم ، وجعلهم شراً من الوثنين ، إذ جعل منهم القردة والحنازير وعبد الطاغوت ، أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل ،

هذا عهد أنبيائهم إليهم ، وهذا كتابهم شاهد عليهم ، وفى عهد الله لسليان الذى مضى ذكره شاهد واف بمعناه فى الإيمان والكفر ،

وهكذا يقول يوحنا ( يحيى عليه السلام ) للظالمين منهم : « (٧) يا أولاد الأفاعي من دلكم على الهرب من السخط الآتي (٨) أثمروا تحمراً يليق بالتوبة (٩) ولا يخطر ببالكم أن تقولوا إن أبانا إبراهيم ، لأنى أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم (١٠) ها إن الفأس قد وضعت على أصل الشجرة ، فكل شجرة لاتثمر ثمرة جيدة تقطع وتلتى في النار ، (متى ف ٣ ص ٥) ،

ومثل ذلك قال السيد المسيح فيا روى عنه مخاطباً الكتبة والفريسيين المراثين : ( ( ٢٢ ) أنها الحيات أولاد الأفاعى كيف تهربون من دينونة جهنم » ( متى ف ٢٣ ، ص ٤٤ ) وفي محاورة أخرى بقولون له : ( ٣٩ ) إن أبانا إبراهيم ، فقال لهم يسوع ؛ لوكنتم بني إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم ، (٤٠ ) لكنكم الآن تطلبون قتلي

وأنا إنسان قد كلمتكم بالحق الذي سمعته من الله ، وذلك لم يعمله إبراهيم ، (٤١) أنتم تعملون أعمال أبيكم ، فقالوا له نحن لسنا مولودين من زنى ، وإنما لنا أب واحد وهو الله ، (٤٢) فقال لهم يسوع ؛ لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني جبيم ، (٤٤) أنتم من أب هو إبليس ، وشهوات أبيكم تيتغون أن تعملوها » ( يوحنا ف ٨ ، ص ١٧٢ ، ١٧٣) ،

وهكذا بالعهد القديم والعهد الجديد ، كذلك بالمنطق النظرى والواقع العملى سقطت ـ وإنها لساقطة من قديم ـ دعوى امتياز اليهود، وانتقاء دمائهم من سائر الدماء ،

#### ضلال عزاء:

ولن يفيد اليهود شيثًا مايُعزَّى به أحبارُهم جمهورَهم الشريد، حينما بجعلون من فاتحة دعائهم في بعض صلوانهم تكرار دعوى الصلاح وإرث الأرض ، لأنهم فرع غرس الله تفاخراً ، ولندع الحديث والتعليق لمترجم التلمود(١) وشارحه إذ يقول ما نصه في ( ص ٥٨ ج ١ )

<sup>(</sup>۱) الدكتور شمعون يُوسَف مويال يهودي مصرى سنة ١٩٠٩ وليس تحت يدنا سُوى الجزء الأول ..

#### « الفاتحة »

ه لم نجد نسخة مطبوعة أو مكتوبة أو مترحمة من سڤر بيرقى أبوت إلا وهى مصدرة بالفقرة التالية بصفة فاتحة تلاوتها واجبة قبل تلاوة كل فصل من فصول هذا الكتاب هه وإليك نص الفاتحة :

« لكل إسرائيل نصيب فى العالم الآتى – كما قيل – وقومك كلهم صالحون ، وسير ثون الأرض إلى الأبد ، لأنهم فرع غرسى ، صنع يدى للافتخار ، .

وهذه الفقرة لم نحسب فى عداد منون هذا السفر ، لأنها بالحقيقة جزء من المن الأول المصدر به الفصل الحادى عشر وجج والذى يلوح فى أنها دخلت بصفة مقدمة على البرق أبوت فى عهد تعاقب المظالم والاضطهادات على الأمة الإسرائيلية ، وخصوصاً فى الأعصر المظلمة ؛ لأنها تعد المحرومين جبح بنعيم عالم آخر لهم فيه نصيب وامتياز يعادل حرمانهم الحالى حجج ثم استعملت كفاتحة لكل ما يتلى من المشنة (١) بقصد التعبد » – ويستطرد فى الشرح والتعليق ، ثم يقول (فى ص ٥٩)؛ من تفسر العلامة مندل كوهين الذى علقه على هذه المقدمة « جرت العادة أن تقال هذه الفاتحة قبل كل فصل من فصول الآباء التى ترتبث

تلاوة كل واحد منها فى كل من السبوت الستة الواقعة بين عيد الفصح وعيد الأسابيع ۽ .

#### القضية الثانية:

وثانية القضيتين هي تلك التعاليم التي تستهين بدماء الآخرين ، بل تغرى بها ، فعدا ما سبق بيانه من دستور الإبادة الجماعية للأمم التي جُعِلت لإسرائيل مراثاً ، ترى هذه الروح الشريرة وهي تسرى في غير مظانها سريان السموم في الجسم السليم ، فني بعض فقرات التلمود وآلتي تضم حكما وتجارب ووصايا ، قد ترْي الكثير منها إنسانياً معجباً ، تجيء نفثات المعانى التي انضمت عليها حنايا الضائر تتلوى لتقتل كل معى سلم ، وعلى سبيل المثال جاءت المشنة الثالثة عشرة ( ص ٨١ ، ج ١) وهي أربع جمل تضمنت أربعة معان في التزهيد في الشهرة الزائدة ، وحفظ الناموس ، وطلب العلم ، والعفة عن اغتصاب المناصب. يقول نص المشنة في طلب العلم : ومن لم يتعلم عند استطاعة التعليم فقد استحق الموت ــ ويعلق شارح النص فيقول : لم يقصد من عبارته هذه الحكم بالإعدام على من لم يحب العلم، بل هو يشير إلى المبدأ الراسخ في أذهان الأئمة السابقين له واللاحقين ، فقد ورد غير مرة في التلمود أن الأمي محسوب في عداد الأموات وإن كان حياً ، وبمضى قائلًا : وقد تغالى بعض علماء التلمود فقال : « يجل بقرُّ بطن الأمي كما تبقر بطون الأساك حتى في يوم الصوم الكبير الواقع

فى أحد أيام السبوت » -

ويعلق على هذا منتقداً ومدافعاً بما يخاله مقنعاً فيقوله ؛ وفى ذلك من المبالغة والمغالاة ما لا هنى على ذوى الألباب ، وإن تذرع به بعض خصوم التلمود للتمويه على الأذهان بأنه شريعة بربرية متوحشة ، لأن ما الموجب فى حصر تنفيذ هذا الحكم فى يوم قد ازدوج فيه محريم العمل على الإسرائيلي مع تعدد الأيام الأخرى ، اه بنصه .

هذا هو منهى دفاع الدكتور شمعون ، مترجم التلمود وشارحه عباركة الجم الغفير من رجالات اليهود .

ولئن كان المثل المعروف (يَكَاد المريب يقول خلوني ، فلقد قال هو لاء فعلا خلونا فلسنا مجرد مريبين ، ولكنا أئمة القتلة والسفاكين .

إن النص في حل قتل الأمى أو الأممى وهو من عداهم – وهو تعبير شائع عنهم – واضح في التحريض الشديد ، وإن حاولوا التستر في الحض على العلم ، وليس فيه أى تخصيص لحصر التنفيذ في يوم ازدوج فيه تحريم العمل على اليهود ، بل فيه تقديم قتل هذا الأمى بل الأممى من كل من ليس يهودياً على أى عمل دنيوى منى أمكن قتله ، ولا بنافيه صوم ولا صهت ، وخارق السهت بعمل الدنيا عندهم مهدر الدم ، ولكن ذاك العمل أشبه بالعبادة والتدين إن لم يكن عبادة وتدينا ،

وهكذا تتراكم شناعات اليهود ، سواء في الكتاب المقدس أو قي التلمود ، فهل بعد هذا يتساءلون أو يتساءل غيرهم عن سر ما ينالهم من أذى واضطهاد ؟ وهل من عجب أن نرى سيفهم في رقامهم؟ وما ظلمهم الله ، وما ظلمهم عباد الله ، ولكن كانوا هم الظالمين .

## الفصلالخامس

# ممتناب ليهود المقدس والأخلاق

التوراة – أسفار موسى والعهد القديم – مسألة الألوهية – شوائب – النبوة فى وضعها الصحيح – النبوة فى الكتاب المقدس : أمثلة : لوط وبنتاه – داود والمرأة – ابن داود وأخته – ابن داود وسرارى أبيه – سلف – خلف – سفر استير – الجامعة – نشيه الإنشاد – إفساد مقصود – نقلة مع العهد الجديد – مع نور الإسلام .

ونأتى بعد ذلك إلى خاتمة المطاف ، فنذكر طرفاً مما اشتمل عليه الكتاب من معان تصادم الأخلاق والآداب .

#### التوراة :

إن التوراة كتاب الله أنزله على موسى نوراً وهدى للناس ، وإن الشريعة التى نزلت على نبى الله موسى ديانة سهاوية كبرى ، جاءت بالحق فى العقيدة ، والعدالة فى الأحكام ، والمكارم فى الأخلاق والآداب ، شأنها شأن هدايات السهاء ، لا تختلف أصولها فى دين عن دين ، وإن اختلفت بعض الفروع ، أو تغيرت جزئيات الأحكام بتغير الظروف والبيئات ،

وفى القَرآن الكريم « وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى وَهَٰرُونَ الفُرْقَانَ ، وَضِيَاءً وَذِكْرًا للمُتَّقِينَ » .

## كتابهم أوالعهد العتيق:

والعهد العتيق من الكتاب المقدس هو ما كان قبل المسيحية وأناجيلها ، وما يلى الأناجيل من رسائل الرسل ، ويسمى الأخير بالعهد الجديد (الأناجيل وما بعدها) وفى العهد العتيق بمجلديه الكثير من أمر الهود ، ويضم أسفارهم المقدسة ، بما فيها ما نسب إلى موسى عليه السلام .

وأسفار موسى فى عرف الباحثين هى الخمسة الأولى من العهد القديم : التكوين ، والخروج ، والأحبار ، والعدد ، وتثنية الاشتراع،

ومعلوم لدى المحققين أنها ليست من كتابة موسى ولا من إملائه عليه السلام ، وأن أصلها فقد فيا حل بالبهود من نكبات وتشريد ، ثم دُونت بمعرفة بعض أحبارهم بعد العودة من سبى بابل المشهور ، كذلك كتبت الأسفار التاريخية التى تليها وغيرها فجمعت إلى الصواب الحطأ الظاهر والتحريف المقصود ، وكانت على نحو ما قال الحق جل جلاله عن فريق منهم : « يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظاً ،

جاء فى دائرة معارف لاروس الفرنسية الشهيرة تحت كلمة توراة ما يلى : « العلم العصرى ولا سيا النقد الألمانى قد أثبت بعد أبحاث مستفيضة في الآثار القديمة والتاريخ وعلم اللغات ، أن التوراة لم يكتبها موسى ، وأنها عمل أحبار لم يذكروا اسمهم عليها ، ألفوها على التعاقب معتمدين في تأليفها على روايات ساعية » ، ( نقل هذا وجدى في دائرة معارفه ج ۲ ، ص ۲۰۲) .

وتقول في موضع آخر : اتفق قدماء المسيحيين وقدماء الوثنيين على مدح موسس الديانة الموسوية ، ولو أنهم لم يعلموا عن أعماله شيئًا كثيراً ، فإنه من الثابت أنه وإن كان قد أسس مدنية وديناً فإننا لا نملك الكتاب الحقيقي لشريعته ، ولقد نسبت إليه التوراة أو الخمسة الكتب الأولى من الكتاب المقدس ، ولكن هذه التوراة حاملة لآثار لا نزاع فيها مني الحواشي والتنقيحات ومن علامات أخرى تدل على أنها ألفت بعد الزمان الذي مات فيه موسى بعهد طويل ، فقد ذكرت فيه مدن لم توجد إلا بعد موسى ججه ، ويلاحظ تالى التوراة أن موالفها الذي لم يذكر اسمه يُنوَّه عن موسى كما ينوَّه عن رجل مات منذ قرون كثيرة – وأفاضت دائرة المعارف الفرنسية في كثير من ضروب النقد التي توجه إلى التوراة ، واعتراضات بعض كبار المفكرين ، وما يتصل بلغة موسى وقد تربى فى مصر ، ولغة بنى إسرائيل وظروف التيه ، ثم قالت : « والواقع أنه عُرِف الآن بما يكاد يصل إلى حد الإجماع في العالم العلمي بأن التوراة قد حررها «اسدارس» بعد وجوعه من أسر بابل ، بمساعدة مستندات قد ضاعت الآن ، وأساطير عربية كان لها تأثير مستمر في طابع الشرق » .

فإذا كان هذا بالنسبة إلى أسفار موسى عليه السلام وهى أصل الكتاب المقدس فى العهد العتيق ، فكيف بما بعد أسفار موسى من الأسفار التاريخية ، ومن أسفار النبوءات والرومى المنامية وسواها ، هما ضمه العهد العتيق فى محلديه ، مما سيجىء عن بعضه حديث قريب ،

ولقد أنزل الحق سبحانه شرائعه نوراً وهدى لأولى الألباب ، فإذا وجد فى كتاب دينى زيغ فى عقيدة ، أو جور عن عدالة ، أو انحراف عن خلق كريم ، وأدب قويم ، فلن يكون مصدره العليم الحكيم ، ولا هو من تعاليم نبى معصوم ، اصطفاه الله برسالاته وبكلامه ، فحمل ما آتاه ربه وكان من الشاكرين ، وأنى يكون الضلال هدى ، والباطل تنزيلا ، والزيف نوراً ؟ ؛ إنما هى الأهواء حادت عن القصد ، وجعلت من التنزيل قراطيس تبدى ما تشاء ، وتخبى ما تريد ، وتلهس الحق بالباطل ، وتفترى الكذب على الله ، « فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ، ثم يقولون هذا مي عند الله ليشتروا به ثمناً قليلا ، فويل لهم مما كتهت أيديهم وويل لهم عا يكسبون » ،

وإذ قد عرضنا للكتاب المقدس لدى اليهود ، فليس من هممنّا أنّ نقص المثالب والمعايب وما أكثرها فيه ، ولا أن نكشف جنايته على الآداب والأخلاق فحسب ، بل أن نصور إجالا جوانبه المتقابلة على

وضعها الحقيقي كما هي مما يتصل يموضوعنا ليستبين من ذلك ما اختلط فيه الهدى بالضلال ، وامتزج فيه الحق بالزيف والتحريف ، وشأن الباطل المدعى مزجه بحق ظاهر ، ومهج قاصد ، بهيء سبيله إلى النفوس ، وطريقه إلى القلوب ، ولو قد عرض عليها عاريا لبادرته بالرفض والإباء ،

وقارىء هذا الكتاب الذى يدين بما فيه ملايين البشر سيقروه على أنه كتاب هداية ورشاد ، ونبراس خلق ودين ، أو هكذا بجب ، وسوف بمضى فى القراءة من فصل إلى فصل ، ومن سفر إلى سفر ، ثم بجتاز – إن كان ذا جلد فى المطالعة ، وصبر على الدرس – محلداً إلى محلد فى العهد العتيق بلغا نحو ألف ونصف ألف من الصفحات ، وسيجد نفسه فى غالب أمره بين ما يصدم شعوره الإنسانى بله الدينى الرفيع من أعاجيب الفعال حوتها صحائفه ، وما يلمح نور الوحى فيه ظاهراً فيراه من آثار النبوة وهدى الرسالة ، سبرى فى الكتاب فيه ظاهراً فيراه من آثار النبوة وهدى الرسالة ، سبرى فى الكتاب ما يحالف المعقول والمنقول ، وما يجافى كل عرف وأدب ،

ويرى فيه تاريخاً وقصصاً وأنساباً وفروعاً وجزئيات أخبار ﴿

كما يرى أحكاماً تشريعية فيها حكمة وسداد ، ودعوة إلى العدالة والرحمة ، وحث على الاستقامة ومراقبة الله ،

وبودى لو قدمت هذا المعنى الأخير لو أنه أبرزُ معنى فى الكتاب ، أو كان محضاً غير مشوب ولكنه مع الأسف بشوبه الكثير .

و إليك على ما نقول مثلا سريعاً من لفيف الأمثلة التي زخر بها الكتاب ، والتي سنسوق بعضها في مكاتبا ، وذلك في أمر هو أصل الأصول من كل دين ساوى وهي ،

## مسألة الألوهية :

يقول الكتاب عن سليان عليه السلام في مناجاة لله طويلة ، بعد أن بنى الهيكل بأمر الله ، ووضع نابوت العهد ، وصنع مسرأ وقف عليه ؛

( ١٣) ثم جنا على ركبتيه أمام جاعة إسرائيل كلها وبسط يديه نحو السهاء ، ( ١٤) وقال : أيها الرب إله إسرائيل ليس إله مثلك في السهاء ولا في الأرض حافظ العهد والرحمة لعبيدك الذبن يسلكون أمامك بكل قلومهم ... ، ( ١٨) إن السهاوات وسهاوات السهاوات لا نسعك فكيف هذا البيت الذي ابتنبته ؛ ( ١٩) التفت إلى صلاة عبدك وتضرعه أيها الرب إلحى واسمع الهتاف والصلاة اللذين يصلى مهما عبدك أمامك ، ( ٢٠) لتكن عبناك مفتوحتين على هذا البيت النهار والليل ، على الموضع الذي قلت إنك تجعل اسمك فيه لتسمع الصلاة التي يصلها عبدك نحو هذا الموضع ... ، ( ٣٠) أنت وحدك تعرف قلوب بني الهشر ، ( ٣١) ليتقوك ... ، ( ٣٠) ليعرف جميع أم الأرض اسمك ويتقوك مثل شعبك ويعلموا أن اشمك د عيى على هذا البيت الذي المنت الذي

<sup>(</sup>١) سفر الملوك الثالث ص ٩٦، وسفر أخهار الأيام الثاني ص ٧١١ والنص من الأخير .

وهذه الفقرات من مناجاة سليمان وتقديسه جزء من أدعية كثيرة في مواضع شي ، ومن قبله داود في مناجاته ودعواته وبحاصة في مزاميره ، ومن قبلهما الأنبياء الكرام ، فموسى وهو إمام الهدى في المتوراة يقول في وصاياه لشعب إسرائيل : « (١٤) إن للرب إلهك السياوات وسياوات السياوات ، والأرض وكل ما فيها . . . السياوات وسياوات السياوات ، ورقابتكم لاتقسوها أيضاً ، (١٧) لأن الرب إلهكم هو إله الآلهة ، ورب الأرباب الإله العظيم الحبار الرهيب اللبي لا يحابي الوجوه ولا يقبل رشوة ، (١٨) قاضي حق اليتيم والأرملة ، ومحب الغريب ، يرزقه طعاماً وكسوة « (سفر تثنية الاشتراع ، ص ٣٠٥) .

فكيف بتقق هذا الجلال الإلهى العظيم مع دعوى مصارعة يعقوب النبى عليه السلام لرجل إلى الصباح ، وأن الرجل الذى لم يقدر على يعقوب لمس حُق ورك يعقوب فانخلع من لمسته ، وأن هذا الرجل صمى يعقوب إسرائيل ، وأخنى اسمه عن يعقوب ، فى كلام غامض صرح بعده يعقوب بأنه لنى الله وجها إلى وجه – ولننقله بنصه من كتابهم ليكون تحت نظر القارىء الكريم فيشاركنا الرأى فيه .

فى الفصل الثانى والثلاثين من سفر التكوين جاء ذكر عودة بعقوب من رحلته عند خاله بزوجتيه ابنى خاله وبنيه وعبيده وماشيته ، كما ذُكرَ فيه خوف يعقوب من أخيه عيسو بكر أبهما إسحق الذى أخد يعقوب حق بكثريتيه برضاه، واحتال بمساعدة أمهما على أخذ بركة أبيه من دونه خداعاً كما سبق من وأراد يعقوب التودد إلى أخيه فقد م بين يديه عبيده وأولاده ، كما قدم هدايا إلى أخيه تلطفا ، ثم جاء بعد ذلك ما نصه (ص٥٥): ٥ (٤١) وبنى يعقوب وحده فصارعه رجل إلى مطلع الفجر (٥٥) ورأى أنه لايقدر عليه فلمس حتّق وركه فانخلع حتّق ورك يعقوب في مصارعته له (٢٦) وقال اطلقني لأنه قد طلع الفجر ، فقال : لاأطلقك أو تباركني (٢٧) فقال له : ما اسمك ؟ قال : يعقوب فيا بعد بل إسرائيل لأنك إذ رؤست عند الله فعلى الناس أيضاً تستظهر (٢٩) وسأله يعقوب وقال : عرفني اسمك فقال : لم سؤالك عن اسمى وباركه هناك (٠٠٠) وسمى يعقوب الموضع فنوئيل قائلا : إني رأيت الله وجهاً إلى وجه ، ونجت نفسي » (١)

فهل كان الله تعالى يصارع يعقوب وعجز عنه ، أوكان ذلك تدريباً ليعقوب على لقاء أخيه ؟ ولئن كانت الأخيرة وإنها لأهون الشنيعتين ، فلم يؤت اللسرس ثماره في هذا الصدد ، إذ اشتد بعده

<sup>(</sup>۱) فى المنجد قسم الأدب والعلوم فى مادة إسرائيل يقول ، سمى به يعقوب بعد أن قاوم الملاك – وليس فى تعبير الكتاب المقدس ما يشير إلى هذا التخريج – وفى أول الفصل أن ملا ئكة الله وافت يعقوب ، ومع ذلك فقد خاف جداً من أخيه عيسو ، وفادى قائلا : يا إله أبى إبراهيم وأبى إسحق ... أنقذنى من يد أخى عيسو . راجع الفصل المشار إليه (ف ٣٢ من سفر التكوين ) .

خوف بعقوب من أخيه عيسو ، كما جاء فى أول الفصل الذى بلبه ، حى لم يكفه أن سجد لأخيه عيسو مرة أومرتين ، بل أتم سبع مرات، بعدها تعانق الأخوان وتباكيا ، ثم تقدمت أمتاه وأولاده منهما وسجدوا لأخيه ، كما تقدمت زوجتاه وأولاده منهما وسجدوا كذلك (ص ٥٧).

هذا هو موقف الكتاب من الألوهية ، ترى معانى وتعبيرات عليها طابع النبوة ، وآثار الوحى – تقابلها ظلمة حالكة لايقرها عقل ، ولايطابقها صحيح نقل ، تستطيع بعد هذا أن تضم كل طائفة إلى معناها وتقرنها بأشباهها .

فالرب سبحانه (١): « هو الأول والآخر ، إله جميع المالك ، وحده لا إله غيره ولاشبيه له » ، إله عظيم ، وملك عظيم على جميع الآلهة ، وجميع آلهة الشعوب أصنام ، رعوف رحيم ، طويل الأناة ، كثير الرحمة ، عزيز جبار خالق العباد ، وصانع قلوبهم جميعاً ، وعالم بأعمالهم كلها ، العدل والقضاء قاعدة عرشه » .

يقابل هذا أمثال تلك النصوص إ

« فسمعا (آدم وحواء) صوت الرب وهو متمش في الجنة (ص ٧ من سفر التكوين) – رأى بنو الله بنات الناس أنهن حسنات ... دخل بنو الله على بنات الناس ، وولدن لهم أولاداً ، أولئك هم

<sup>(</sup>۱) هذه الأوصاف بلفظ الكتاب المقدس ، ولم نذكر الصفحات تخففاً ولشيوعها . فيه ... أما الأوصاف الأخرى المقابلة فقد نسبناها إلى أماكها ، لا لحصرها ، ولكن ليزداد القارىء اطمئناناً ، وليرجع إليها في مكانها من شاء.

الجبابرة ... فندم الرب أنه عمل الإنسان على الأرض وتأسف في قلبه (ص ١١ – ١٢) . فندم الرب واغتاظ لما أغضبه بنوه وبناته (ص ٣٤١ تثنية الاشتراع) . ندم الرب على أنه ملك شاول على إسرائيل (ص ٤٧١ الملوك الأول) . قم الآن أيها الرب الإله إلى راحتك (٧٠٣ من دعاء سليان ف٢ سفر أخبار الأيام الثاني) : قم أيها الرب إلى راحتك أنت وتابوت عزك (١٤٧ مز امير داود) : رأيت الرب جالساً على عرشه وجميع جند السهاء وقوف لديه على يمينه وشهاله (٩٩٥ سفر للملوك الثاني) : الرب كجبار يبرز وكرجل قتال يثير غيرته وبهتف ويصرخ ويظفر على أعدائه (٢٧٧ نبوءة أشعيا) : سطع دخان من ويصرخ ويظفر على أعدائه (٢٧٧ نبوءة أشعيا) : سطع دخان من أنفه ومن فيه نار آكلة ، جمر متقد ، طأطأ السهاوات ونزل والضباب تحت قدميه ، ركب على كروب وطار وخطف على أجنحة الرياح (ص ٥٧ - ٥٨ مزامير) .

من هذا ، وغيره كثير ، يستبين ماقلناه عن تصوير الكتاب المقدس للألوهية ، ولئن أمكن الاعتذار عن بعض ماورد في القسم الأخير من غلبة المجاز ، وعجز اللغة ، وضعف الترجمة ، فالأمر في مجموعه كما تبين حق يشوبه باطل ، وتقديس يخالطه تمثيل وتشبيه – أما النبوة وحديث الكتاب عن الأنهياء فالأمر جد مختلف ، وهاك عنها كلمة :

#### النبوة في وضعها الصحيح :

بعث الله النبيين هداة راشدين ، واختارهم مبشرين ومندرين ، واصطفاهم من خلقه و « الله أعلم حيث يجعل رسالته » وأقامهم مثل

هداية وأعلام رشاد ، يهدون بأمر الله إلى الخير وإلى صراط مستقيم ، وأوجب لهم العصمة الكاملة ، لتصح جم القدوة ، وتقوم جم الحجة فلا يكون من أحدهم عمل بنال من كرامته ، أويقدح في عدالته ، أويحط من منزلته العلية بين ذوى المروءات والعقول الراجحة ، نعم تنالم الشدائد والأعراض البشرية ، ويصيبهم الأذى من الأعداء ، وهم في جهادهم وعظيم بالأئهم وعلوهمهم تزداد القدوة جم رسوخا ، وتعظم الأسوة للمؤمنين فيهم وضوحاً .

وعقبدة المسلم في جميع رسل الله تعالى عقيدته في نيبه الكريم اللهي وصفه الحق تعالى بقوله : ﴿ يَأْمِهَا النّبِي إِنَّا أَرْسَلْنَاكُ شَاهِداً ومَهْشَراً وَلَنْهُمْ أَ وَوَاعِمًا إِلَى الله بإِذْنُه وَمَرَاجًا مَنْبُراً ﴾ ولقد فضل الله بعضهم عيزات ، نوراً على نور، وإن كانوا جميعا في أصل الهدى على سواء ﴿ لاَنْفُرْ قَ بَيْنَ أَحَدُ مِنْ رَسِلُهُ ﴾ .

أما المساس بعصمة واحد منهم فليس افتراء على الحق والواقع فحسب ، ولا اجتراء على مثل الإنسانية العلما في أكمل صوره ، بل هو طعن في الحكمة الإلهية التي اختارتهم على علم ، وجل الله عما بقول المبطلون ، ويقترى الظالمون .

## في الكتاب المقدس ،

تطالع أمر النبوة في الكتاب المقدس فلا نرى لها ذاك الضياء ، ولا هذا البهاء ، مل تراها ذابلة شاحبة تلوح من بعد على استحباء ، فإبراهيم المجاهد بنقسه وولده وماله لله ، والذي حطم الأصنام ،

وتحدى الجبابرة الطّغام ، وألى من أجل دعوته فى النار فأنجاه الله ، فى كفاح طويل ، وجهاد موصول كان به للناس إماماً ، وعلى مدارجه ومن نسله درج الأنبياء ، ابراهيم فى التوراة جُل أمره غم وماشية برعاها وترعاها عبيده ، أما نبوته ، وأما رسالته ، فيشار إليها فى كلمة عابرة ، وكل ما فى الأمر لا يعدو بناء عدة مذابح فى أماكن متفرقة تقدم عليها القرابين . ولعل قصة امتحان(١) إبراهيم فى ولده وماكان من فدائه لم يشر إليها إلا رغبة فى الإشادة بإسحق الذى ينتسبون إليه ، واغتصاب شرف عرف لإسهاعيل جد العرب .

كذلك شأن إسماعيل وإسحق ويعقوب ويوسف وداود وسليان من كبار الأنبياء ، وهم فى النبوة غير ظاهرين .

وأظهر نبى فى التوراة موسى ومعه أخوه هرون عليهما السلام ، وقد لقيا فى تبليغ الرسالة ثم فى قيادة بنى اسرائيل من العنت الشىء الكثير – وسبقت الإشارة إلى بعضه – ولم يدخلا الأرض المقدسة التى خرجا من مصر ببنى اسرائيل يقصدونها بشؤم التخاذل والمعاصى من بنى اسرائيل .

<sup>(</sup>١) فى القصة كا روتها التوراة ما يكذب الزعم بأن الذبيح إسحق ، فإسحق جاء بعه إسهاعيل ببضمة عشر عاماً (ص ٢٧) وفيها وصف الذبيح بأنه وحيد إبراهيم ، وليس ذاك إلا إساعيل قبل ولادة إسحق ، وتكرر الوصف للابن بالوحيد بضع مرات فى القصة (ص ٣٤).

ومثل هذا إغفال بناء إبراهيم وإساعيل البيت الحرام بمكة ، ودعوى التوراة اقامة إمهاعيل ببرية سيناء ، ومصاهرته المصريين حسب اختيار أمه .

ولواقتصر الأمر على هذا لكان قصوراً وربما كان هيئاً ، ولكنه تجاوزه نجاوزاً طاغياً على عصمة الأنهياء وكرامهم وسلامة ديهم ، فالفسق والفجور منسوبان في كتابهم إلى فريق من كبار الأنبياء ، والزيغ والكفر منسوبان كذلك إلى فريق من كبارهم .

والغش والحداع ألصقتهما الأسفار بساحة فريق آخر من عظماتهم ، ونحن مضطرون آسفين إلى كشف شناعات البهود ، وتهجمهم على مقام الهداة المرشدين ، ومحاولتهم النيل من مثل الإنسانية العليا التى أقامها الله رحمة بالإنسان في سيرته عبر التاريخ منذ الحليقة إلى يوم يبعثون ،

وعلى سبيل المثال ؛

# لوط عليه السلام وبنتاه :

لوط النبى المعصوم وبنتاه المؤمنتان معه بعد هلاك قومه وهجرته من أرض الفساد التى أمطر الرب عليها كبريتاً وناراً فدمرها تدميراً، يقول كتابهم (في ص ٣١) من سفر التكوين بشأنهم ما يلى:

(٣٠) وصعد لوط من صوعر وأقام فى الجبل هو وابنتاه معه إذ خاف أن يقيم فى صوعر فأقام فى المغارة هو وابنتاه (٣١) فقالت للكبرى للصغرى : إن أبانا قد شاخ وليس فى الأرض رجل يدخل علينا على عادة أهل الأرض كلها (٣٢) تعالى نستى أبانا خمراً ، ونضاجعه ونقيم من أبينا نسلا (٣٣) فسقتا أباهما خمراً تلك اللبلة ، وجاءت الكبرى فضاجعت أباها ولم يعلم بنيامها ولاقيامها (٣٤) فلما

كان الغد قالت الكبرى للصغرى هأنذا ضاجعت أمس أبي فلنسقه خمراً الليلة أيضاً وتعالى أنت فضاجعيه لنقيم من أبينا نسلا (٣٥) فسقتا أباهما خمراً تلك الليلة أيضاً ، وقامت الصغرى فضاجعته ولم يعلم (٣٦) فحملت ابنتا لوط من أبيهما (٣٧) وولدت الكبرى ابناً وسمته موآب ، وهو أبو الموآبين إلى اليوم (٣٨) والصغرى أيضاً ولدت ابناً وسمته بَنْعَمَى ، وهو أبو بنى عمون إلى اليوم ٥ ،

هذا ما يقوله كتابهم ، وعنصر التلفيق والكذب ظاهر لا بغشيه قولهم: ولم يعلم بنيامهما ولاقيامهما وإذا ذكرنا أن هؤلاء الموآبيين وبنى عمون أعداء الإسرائيليين ، لأنهم لم يتلقوا آباءهم عند مجيئهم من مصر بالحبز والماء ، كما مرت الإشارة إليه في الفصل السابق تحت عنوان - خبز وماء - افتضح سر الفرية على هؤلاء القوم ، وعلى نبى الله الكريم ، وابنتيه المؤمنتين الطاهرتين .

## داود والمرأة :

وهذا داود النبى الأواب ، الذى آناه الله الحكمة وفصل الخطاب، يزعم كتابهم – وقد شهد له مراراً بالاستقامة وطهارة القلب (ص ٤٥١) وشهد له الرب سبحانه فى خطابه لسليان (ص ٨٥٠) وشهد هو لنفسه بفضل الله عليه فى الإخلاص والاستقامة – يزعم برغم هذا كله فى كلام طويل أن امرأة لجار له أعجبته «فأرسل رسلا وأخذها فدخل عليه ، فدخل بها . . . وحملت ، فاحتال على قتل زوجها فى الحرب ، مع شدة إخلاص الرجل لداود ، وأدبه الجم الذى

أبرزته القصة ينضح نبلا وتفانياً ونجدة ، ووصمت داود النبي بكل نقيصة ... فلما قتل الزوج بكته زوجته حيناً ، ثم ضمها داود لنفسه زوجة جاء منها النبي العظيم والملك العظيم سليان ، عليهما السلام .

ومن العجب أن يكون هذا الرجل النبيل الذي خدم داود بإخلاص وأبي في عودة له من ميدان القتال أن ينزل إلى بيته وامرأته ، برغم أمر داود له بالنزول إلى بيته ليغسل رجليه على حد تعبير كتابهم معتذراً بأن التابوت وإسرائيل وبهوذا مقيمون في الحيام على وجه الصحراء ، ويصر على أن ينام على باب بيت الملك داود مع النائمين حتى يعود إلى ميدان القتال به: هذا الرجل هو «أوريا الحي» من بني حث أصحاب الفضل الأول في تمليك إبراهم عليه السلام قطعة أرض يدفن فيها زوجه سارة ، وقد رحبوا بأن يدفن ميته في أي مكان شاء من مدافهم ، فلما رغب مكاناً خاصاً عرضوه عليه هبة ، ولم يقبلوا منه ثمناً إلا نزولا على رغبته الأكيدة .

وكأن كاتب الكتاب عدوً لبنى إسرائيل والهود ، وما عدوهم الحقيق إلا شرور أنفسهم وخبث طواياهم ، وسيئات أعملهم(١) ( ف ١١ ص ١٧ ه سفر الملوك الثانى ) .

<sup>(</sup>۱) ظهرت فى الصحف الإسرائيلية من سنوات قليلة فضيحة نقلتها صحيقة الأهرام فى حيما مفصلة ، مؤداها إفساد وزير إسرائيلى زوجة ضابط ، وهدم بيتها بعلا قها من زوجها ، وشكواها فى مذكرة إلى رئيس وزرائه الذى دافع عنه أمام الرأى العام ، متخذاً من أسطورة أوريا الحي مثلا فى الاحتفاظ بعظماء الرجال فى خدمة أمهم ، وإن ارتكبوا نقائص خلقية ، وهدموا بيوتاً وأسراً.

وحكاً تعود القنوة الطاعرة المصومة في نقوس الأثر ادمثلا شريراً وتنوة سيئة ـ

### من ثمار الفرية:

وتأتى ثمار هذه الجريمة المفتراة على نبي الله داود شوكاً وحنظالا فيا زعم اليهود ، فيروى الكتاب المقدس تمام القصة فى فصلين (١١، ١٢ من سفر الملوك الثاني ) ويذكر نقل الخطيئة عن داود إلى غيره يحيث لايموت هو ، وإنما يموت الطفل الذي تخليق من زنا ، كما يذكر إنذار داود بأن الرب سيثير عليه الشر من بيته ، وسيأخل أزواجه ويدفعهن إلى غيره فيدخل عليهن في عين الشمس ، وعلى عيون جميع اسرائيل (ص ٥٢٠) ه

## أمنون بن داود وأخته :

وقبل أن يتحقق ما أنذر الرب به خاصاً بزوجات داود ، تجى مشنيعة بين ابن لداود وأخته من أبيه ويبسط الفصل (١٣ من السفر نفسه) كيف تدله ابن داود في حب أخته من أبيه حتى سقم ، فنصحه قريب لهما نصيحة شيطانية استطاع بها أن ينال بغيته منها ، وضاجعها اغتصاباً ، ويسمع داود بالأمر ويغضب ، ولكنه لايعاقب ابنه الجانى ولو بكلمة ، «لأنه كان يجبه إذ كان بكره » غيرأن شقيق الفتاة يسر أمراً في نفسه نم ينتقم لأخته بقتل أخيه ، ويغضب داود ثم يرضى .

ويقرأ القارىء القصة ويمتلىء القلب أسفاً وغيظاً ، أوزراية وعجباً حين يقرأ فى ثناياها مثل هذه النصوص : (٢) وتدله أمنون حتى سقم فى تامارا أخته ، لآمها كانت عذراء فكان يعسر عليه أن بصنع بها شيئاً (٣) وكان لأمنون صاحب اسمه يوناداب بن شمعة أخى داود ، وكان يوناداب رجلا ذكياً جداً ... (٥) فقال يوناداب اضطجع على سريرك وتمارض فإذا أتاك أبوك ليعودك فقل له لتجيء تامار أخيى ، وتطعمني خبزاً وتعمل الطعام أماى ، وآكل من يدها الله أن يقول (١٩) فجعلت تامار رماداً على رأسها ، ومزقت لقميص الموشتي الذي كان عليها ، ورفعت يدها على رأسها وذهبت وهي تصرخ ، و (٢١) وسمع داود الملك بجميع هذه الأمور فاغتاظ جداً ولكنه لم محزن نفس أمنون ابنه لأنه كان مجه إذ كان بكره ، و الخ

فهذا السوء الذي يقصه كتابهم ، ويثير من اشمئزاز النفوس ، الكريمة مالائبلغ العبارة وصفه ، لايكنى الكتاب مجرد سرده ، حي يضيف إليه من سوء نفسية كائبه ما يغرى أمثاله بأمثاله جبب فالفتاة لوكانت ثيبا لم يعسر عليه في رأى الكتاب ما يويد ، وابن العم لاجمه شرف أسرته بل هو يغرى بانتهاكه ، وعلى يد أحق الناس برعايته ، والكتاب يبارك هذا كله ، ويصف يوناداب بأنه ذكى جداً جه فصلا كاملا في ٣٩ فقرة في قرابة ثلاث صفحات من قداسة الكتاب ، أيشالوم وفراش أبيه ،

وأبشالوم هذا هو شقيق تامار الذى انتقم لشرقها من أخيه أمثون ، وفرمن وجه أبيه داود حتى استرضاه ، ورضى عنه ، فدخل عليه وسجد بين يديه ، ولم يلبث إلا قليلا عكن لنفسه ويتحبب إلى الشعب ثم خرج على أبيه ، وطلب الملك لنفسه ، وقاتل أباه وطارده، وهذا الابن الذى غضب سابقاً للشرف وانتقم له من أخيه ، لم يبال

بشرف آبیه ، فتعمد انتهاك فراشه على مشهد من عامة الشعب إزراء بقدره فى نفوس إسرائيل كى يشتد ساعدهم معه فى مقاومة أبيه ، جاء فى الفصل السادس عشر من جملة الفصول الى سردت القصة مايلى : (٢٠) وقال أبشالوم لأحيتوفل : أشروا ماذا نصنع (٢١) فقال أحيتوفل لأبشالوم : ادخل على سرارى أبيك اللائى تركن لحفظ البيت ، فيسمع إسرائيل جميعهم أنك صرت مكروها من أبيك فتشتد أبدى جميع الذين معك (٢٢) فضربت لأبشالوم على سرارى أبيه على مشهد جميع خيمة على السطح ، و دخل أبشالوم على سرارى أبيه على مشهد جميع اسرائيل (٢٣) وكانت المشورة الى يشر بها أحيتوفل فى تلك الأيام كشورة من يسأل الله .

وتنتهی فتنة أبشالوم بقتله عقب معركة انهزم رجاله فها ، برغم وصاة الملك لمن معه أن يترفقوا « له بالفتی أبشالوم » فلما بلغ الملك مصرعه أذهلته الصدمة ، وظل يبكی بكاء شديداً ، ويقول وهو يتمشى فى لوعة وذهول : يابنى أبشالوم يابنى أبشالوم ، باليتنى مت عوضاً منك يا أبشالوم ابنى يا بنى» (ص ٣٤٥).

وكأن الملك لا يهمه من الأمركله إلا ولده الذى خرج عليه، وكشف سوءة سراريه ، غير مبال بانتهاء الفتنة ، واستمر فى بكائه بصوت مرتفع ، وفى هذا يقول كتابهم : (٣) فصارت النصرة فى ذلك اليوم مناحة ، (٤) وأما الملك فستر وجهه ونادى بصوت عظيم ، يابنى

أبشالوم يا أبشالوم ابنى ، يا أبشالوم ابنى يابنى (٥) فلدخل يوآب على الملك فى البيت وقال له : فد أخزيت اليوم وجوه جميع عبيدك اللذين نجوا نفسك اليوم ، وأنفس بنيك وبناتك وأنفس أزواجك وأنفس سراريك (٦) بحبك لمبغضيك ، وإبغاضك لحبيك .. (٧) فقم الآن واخرج وطيب قلوب عبيدك ... (٨) فقام الملك وجلس بالباب ، فأقبل الشعب كلهم .. » (ص ٥٣٥).

#### سلف:

وقد نسب الكتاب لأحد أبناء يعقوب عليه السلام ، وهو بكره وأوبين مضاجعته لسرية أبيه ، وأن أباه سمع بذلك ولم يذكر أنه صنع شيئاً (ص ٦٠ من سفر التكوين ف ٣٥).

كما لسب ليهوذا (ولد يعقوب) أنه ضاجع كنته (زوجة ولد له مات) يحسبها بغياً وأنها علقت منه ، فلما ظهر حملها أراد إقامة الحد عليها بإخراجها لتحرق ، فأقامت حجة عليه – فصَّلها كتابهم – بأن الحمل منه ، فاعترف بأنها أبر منه ولم يعرض لها بسوء (ص ٦٦ من سفر التكوين ف ٤٨) .

#### خلف : «سفراستىر»

كما أقام الكتاب نصباً تذكارياً موحياً للبهود بأخلاقهم وطرائقهم من القديم إلى اليوم ، كاشفاً لغيرهم عن سوءاتهم وأحابيلهم حيباً سجل في جملة أسفاره سفرا خاصاً يشيد بامرأة يهودية جميلة ، استعمل جالها رجل بهودى فى خدمة بنى جنسه أثناء سبى بابل المشهور ، فقدمها إلى حارس النساء فى بيت الملك الفارسى الذى قدمها بدوره إلى الملك لتختبر كغيرها من العذارى اللائى يوضعن تحت الاختبار من المساء إلى الصباح ، فأحبها الملك ونالت حظوته ، وجعلها ملكة مكان الملكة السابقة التى فارقها ، فلما استهوت الملك احتالت حتى قضت على عدو الهود فى فارس ، ثم استدرت عطف الملك على بنى جنسها ، فرد إليهم حريتهم ، وسمح لهم بالعودة إلى فلسطين ، وأمر بمعاونتهم ، تلك الهودية هى المدعوة باستبر ، وسفراستير هو خاتمة أسفار المجلد الأول من الكتاب المقدس : العهد العتيق . (من ص ١٦٨ – ٢٢٨) ،

#### سفر الجامعة :

ثم لاتقف مخازى الكتاب الحنسية عند حد سرد الأقاصيص واقعة أومفتراة ، ولكنه بمضى فى استكمال الإطار العام لصورة شوهاء عجيبة لكتاب دينى عجيب ،

فا ينتهى القارىء من سفر أيوب وفيه صبره وإيمانه، ومن سفر المزامير وفيه توسلات داود ومناجاته ، وسفر الأمثال وفيه خبرة سليان وحكمته ، حتى يلتقى بسفر الجامعة بما حوى من اضطراب وحيرة وإلحاد ، إذ يتردد بين الحكمة والحياقة ، والعلم والجهل ، والإقرار والإنكار ، والإيمان والكفر ، ثم تنتهى الدعوة فيه إلى التمتع بالحياة والحمر والنساء ، فالكلب الحى خبر من الأسد الميت، وليس للأموات من جزاء (ص٢١٠) ،

ويطرد فى هذه المعانى الموحية بالقلق والاضطراب إلى أن يخم هذا الحلط والضلال بالأمر بتقوى الله وحفظ وصاياه ، لأن الله سيحضر كل عمل ليدين على كل خنى خيراً كان أوشراً (ف ١٢ص ٢١٣). وإن أردت أن تعرف من الحامعة فقد عرف بنفسه فى الفصل الأول إذ يقول فيه : كلام الحامعة أبن داود ملك أورشليم جبة (١٢) أنا الحامعة ملكت على إسرائيل بأورشليم ... (من ص ٢٠٠ – ٢١٣)(١) ه

#### نشيد الإنشاد:

وإذا كان الجامعة قد ختم لغوه وخلطه بعبارة يأمر فيها بتقوى الله ، فإن سفراً آخر يليه يسمى نشيد الإنشاد ليس فيه شيء من الحلط ، وإنما هو صفو صراح ، ولكن في معانى الغزل المكشوف ، كأسمج ما يكون الفحش ، دونه على فصوله الثمانية القصار ما عرفناه لشعراء الغزل من جاهليين وغيرهم ،

ثم لمن هذا السفر من الكتاب المقدس ؟ إنه لسليان فيا زعم كاتبه ، وأين موضع هذا الإسفاف من سليان الحكيم ؟ولكن لاعجب فإذا ساغ للكتاب نسبة الزيغ إلى بنى معصوم ، فهل يستغرب وصفه عا دون ذلك من لغو المقال (٢) ...

<sup>(</sup>۱) ويعرف به صاحب المنجد فيقول ؛ الجامعة (سفر) كتاب من أسفار العهه العتيق أو له الآية الشهيرة ؛ و باطل الأباطيل ، وكل شي باطل (القرن ٣ قم) ويكتني وأقول ؛ وهذا يكني في الترجمة عن منهجه .

<sup>(</sup>۲) ويعرف بنشيد الإنشاد صاحب المنجد فيقول ؛ عنوان سقر من أسفار المهه القديم يثسب إلى سليمان بن داود ، ونيه التغزل بالحب الإلهى مستعاراً من التغزل بالحب البشيرى – وأقول ، ليس فيه من حب الله ولا يجرد ذكر، تعالى لفظ ولا معنى ،

#### افساد مقصود :

فلعل في بعض ماعر ضناه غنية عما سواه ، تشر إلى جناية الخلط في الكتاب على الأخلاق والآداب ، ولسنا محاجة إلى التذكير بأن ما خالف المعقول والمنقول ليس من دين الله ولاهدى الأنهياء قط، وإن تناولته أقلام ، ولاكته لسنة ، وألشده منشدون .

ولكن الذى لاريب فيه أن اليهود إذا عمدوا من هذه التعاليم – كما عرف عهم – إلى إشاعة الفوضى الحلقية والانحلال في المجتمعات، فلن يكون ذلك عن سوء قصد فحسب ، ولكنه كذلك رضا لفطر منكوسة ، ونفوس مثوفة ، وحاشا لله وأنهيائه الكرام أن يكون هذا السوء من التنزيل بسبيل .

### نقله مع المعهد الجديد:

ننتقل بعد ذلك نقلة لعلها تغسل بعض أوضار هذه القبائح المسطورة في هذا الكتاب العجيب ، فنرى في العهد الجديد من الكتاب المقدس ، من تعاليم الأناجيل ، وما نسب إلى السيد المسيح في دعوته إلى العقة والطهارة ، وقطع وساوس النفس ، ونوازع الهوى مثل هذا النص للذي يتكرر ويتأكد «قد سمعم أنه قيل للأولين لاتون ، أما أنا فأقول لكم ، إن كل من نظر إلى امرأة لكى يشهما فقد زفي جا في قلبه ، فان شكّكُتك عينك اليمني فاقلعها وألقها عنك فإنه خبراك أن عالك أحد أعضائك ، ولايلني جسدك كله في جهم (مني هي ص ٨) م

## مع نور الإسلام :

فإذا اتجهنا إلى رياض الإسلام ، وتلسمنا أريجه العبق الندى بالكرامة الكاملة ، والحرية الفاضلة ، ورأيناه وقد سلك بأتباعه السبيل العملي إلى الطهر والعفاف ، فحث على الستر والاحتشام ، وأمر بغض الأبصار وحفظ الحوارح ، وفرض صيانة الأعراض والأنساب ، وحمى شرف المرأة وسمعتها من أفواه الماجنين ، وعد قذف المحصنات من الموبقات ، وقرنه بالشرك وقتل النفس بغير حق ، والتولى يوم الزحف ، وسجل القرآن اللعنة في الدنيا والآخرة على قاذفي العفيفات ، وأمر بجلدهم ، ورد شهادتهم ، وإسقاط كرامتهم ، و كل ذلك ليوفر وأمر بجلدهم ، ورد شهادتهم ، وإسقاط كرامتهم ، ومن ينهج نهجه من غير المسلمين .

وفى القرآن الكريم: ويا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيهن: » وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم » ومحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم : » ووقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ومحفظن فروجهن » ولايبدين زينهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن غمرهن على جيوبهن « » » ووالذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون » .

وان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا
والآخرة ولهم عذاب عظيم » .

فإذا كانت الصهيونية بكل شرورها ودنسها وأطاعها تجيء اليوم لتأتى على القواعد من قداسة هذه الأرض الطاهرة ، وتلويث شرف العرب من مسلمين ومسيحيين ، وإشاعة الرذيلة بين ربوع هذه البلاد ، وبث بائعات الهوى الليلى وماجنات صهيون ، فليس ذلك الجديد من أمرهم ، ولا بالغريب من ميراثهم ، وتاريخهم المدون بأقلامهم وأسفارهم المسفرة عن شرهم . .

ولكن الأمل فى نصر الله تعالى يواكب النفوس الأبية من وارثى هداية السياء فى أرض النبوات والأنبياء ممن يقدسون طهارة المسيح المجيد ، ويعتزون بعزة الإسلام ،

ولئن احتجت نساء القدس العفيفات من مسلمات ومسيحيات ه وبعثت إلى سلطات إسرائيل باحتجاجها متحدية الحديد والنار ه وبعثت إلى العالم كله ممثلا في الأمم المتحدة تنكر على إسرائيل الفحش والعار ، فإن طلائع الرحف المقدس من شباب العرب والمسلمين ، وأبطال فلسطين الغر الميامين ، يسطرون اليوم أروع الصفحات في عالم التضحية والفداء ، ويغسلون بالمدماء الزكية الثرى الطاهر من أقذار صهيون ه

# خاتم

وبعد :

فإذا كان الكتاب المقدس في عهده القديم وثيقة تاريخية بهودية جمعت النقائض والأشتات ، وضمت من حيث شاء البهود فخراً وتها من وقائع التاريخ البهودى ما لا يشرف شعباً في سلم ولا حرب ، ولا ترتفع به جباه قوم في نصر أو هزيمة ، فهل يحمل البهود المعاصرون أوزار ما ورد في الكتاب المقدس عن السابقين ؟ وهل يكون ماضيهم الذي أسلمهم المرة بعد المرة إلى الهلاك والتدمير حاكماً عليهم ، قائماً على رءوسهم ، مسلطاً على أقدارهم ؟

إن كثيراً من الباحثين يروق البهود اليوم هم المهود منذ كانوا ، لم يغير العصر الحديث من محلائقهم ، ولم تؤثر البيتات الحتلفة من طباعهم إلا ما زادتهم المدنية الحديثة نقاذاً إلى ما يبغون من شر وإفساد وتضليل - يعيشون أشتاتاً في يقاع الأرض متفاهيين في طرائق العمل واضليل - يعيشون أشتاتاً في يقاع الأرض متفاهيين في طرائق العمل وإذا كان تفرقهم مظهراً من مظلهر الضعف قابهم يعدونه في الوقت نقسه من أكبر أسباب القوة ، حيث محاولون عن طريق المثل - وقد يووا في خمه - التغلقل في هيم المناهم والتحدي المناهم والتحديد المناهم والتحدي المناهم والتحدي المناهم والتحديد المناهم والتحدي المناهم والتحديد المناهم والمناهم المناهم والمناهم وا

ناوأهم أو اعترضهم فى هدف أو منفعة ، وهم مع كل ذلك يحيون فى عزلة نفسية ، وانفصام تام عن مشاعر الشعوب آلى يعيشون فيها . عدالة الإسلام :

إن عدالة الإسلام المطلقة في كمالها وشمولها ، تأبي أن تحمل نفس وزر أخرى ، أو تفتقد ذنوب الآباء في الأبناء ، برغم ما يصرح به كثيراً كتاب اليهود المقدس ، ولو شاء اليهود أن يحيوا حياة طيبة لما وجدوا أوسع من الإسلام صدراً ، ولا أسمح من المسلمين نفساً ، ولا أكرم من العرب جواراً ، وقد عاشوا طويلا في ظلال الحكم الإسلامي ، وجنبات البلاد العربية لا يضارون في ديتهم ، ولا يضيق عليهم في دنياهم ،

ولمصر فى القديم والحديث أياد عليهم بيضاء ، عدا ما كان من ظلم فرعون لهم لأمر أراد الله به نشر الديانة الموسوية فى الأرض المقدسة ، وجعل به فرعون عبرة فى الآخرين ، فما من شدة فى عيش أو كارثة فى نفس تحل بهم إلا كانت مصر معقد آمالهم ، ومحط رحالهم .

## الصهيونية والاستعمار :

لكن الصهيونية العالمية – قاتلها الله – تنكرت لكل صليع ، وقبيَّحت كل حيل ، فن سخرية القدر أن يعمد الهود الصهيونيون إلى تحميل العرب وحدهم أوزار ما صنعت الإنسانية هم ، فقفزوا إلى فلسطين قلب العروبة يسفكون فيها الدماء ، ويذبحون الأطفال والنساء ، ويشقون بطون الحوامل ، وينشرون من سيرتهم ما كان مطويا ،

ويعلنون من لواياهم وطرائقهم ما كان خافياً ، مستعينين في ذلك عا يمليه لهم أشياعهم من المستعمرين الغربيين ، مسخرين في ظهم الاستعار الغربي لأغراضهم وما يعقلون أنهم في الحقيقة يسعون لحتفهم ، وأن الاستعار يريدهم لتعويق نهضة الشعب العربي وامتصاص قواه ، ليظل في دائرة نفوذ الغرب لا يعدوها ولو كان في ذلك انتحار بهود إمرائيل .

إن الهود الصهيوليين بتخدير أوهام عودة ، وتأسيس دولة فى فلسطين لسيطر على مصاير الشرق الأوسط ألعوبة فى يد الأشرار الغربيين من ساسة انجلترا أولا ثم أمريكا ومشايعهم ، يضربون جم شعباً أبياً ليقظ بماضيه المجيد وقواه الهشرية والاقتصادية ، وهيات أن يستخدى أو ينام ، وأنى يكون النوم فى عالم اليوم وقد تشابكت الصلات ، وهيت المسافات ، وكشفت الأستار عن خفايا السياسات ، ونقلت الإذاعات ثقافة العالمين بكل لغة إلى كل لسان .

## ضرورة الجهاد الشعبي :

إن العربي الذي عرف بفرط كرمه ، عرف كذلك بأنفته وإيائه وشدة شكيمته إذا مس عرضه أذى ، أو دنس طهارته مدنس .

وإن الشدائد التي حلت بالعرب في فلسطين درمن عملي نقد إلى أعماق العروبة فهزها هزاً قوياً ، ونفض الكرى عن عيون الغافلين ، وإنها بإذن الله عائدة إلى مكانها في الصدارة من قافلة الحياة .

لقد اكتسح المغول بلاد الإسلام ، وهزم المسلمون ثم انتصروا أخيراً بإسلامهم على جحافل المغيرين ، أما الإسلام فلم ينهزم جزيمة أهله بل انتصر بعد على قلوب هؤلاء الأعداء فضمهم إلى جنده ، ومنحهم سنا من نوره ، فحملوا لواءه طائعين ، وجاهدوا في سبيله راضين .

واحتل الصليبيون فلسطين ، وبنوا القلاع والحصون ، ثم أوقع العرب بهم ، وأخرجوهم مدحورين ،

فإذا كانت الصهيونية والاستعار يُدلان بالحديد والنار ، وما بلغت الآلات العلمية من ألوان الدمار ، فإن فى جهاد الشعوب لعيرة لأولى الألباب ،

لقد أقام الإنجليز في مصر سبعين عاماً بعد أن هزموا جيشها بالدسائس والحداع ، والتفريق بين الشعب وحاكمه قبل أن يهزموه بالسلاح ، وما أخرجهم إلا الجهاد الشعبي في القنال ...

ثم فى الجزائر الباسلة وفى اليمن الشعبية وبقية بلاد العرب ، كذلك فى فيتنام وغيرها أمثلة قائمة ونماذج رائعة ، فإذا توانت حكومة عربية أو حكومات ، وإذا خسر جيش معركة أو معارك ، فإن الجهاد الشعبى وسيلة الكفاح ، وأسلوب التحرير فى العصر الحديث ،

È

إن بهود العالم أحمع دون شطر الجمهورية العربية وحدها عداً ، وإن شعباً صغيراً كفيتنام ، بل جزء ذلك الشعب الصغير قد دوغ بكفاحه أقسى قوى الأرض وأشدها بغياً ، حتى مدت إليه يدها وتوشك أن تركع أمامه ، لتخرج من أرضه ببقية في قواها ، وفي

هيبتها على الصعيد الدولى ، وإلا فالويل لها إن ظلت تركب رأسها وتعتدى عليه م

إن الجهاد الشعبي الذي بدأناه في فلسطين متأخراً عشرين عاماً قضيناها في طريق من الإعداد الرسمي سبقنا عدوتُنا فيه ، يجب أن يمضى قدماً إلى غايته م

إننا فى حاجة إلى فدائية تعبأ لها كل قوى الأمة ، وإن شيئاً واحداً يعبىء الشعب المؤمن بدينه وبوطنه وبعروبته ، حيث لا يغنى شيء قط غناءه ، ولن يستطيع بغيره إنسان كائناً من كان توحيد العرب وجمعهم وتعبئة جهودهم ، إن ذلك الشيء الوحيد هو كلمة الله ،

إن الله تعالى يقول لأعظم خلقه سياسة وحكمة ورأياً وشجاعة وخلقاً: « هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين ، وألف بين قلوبهم ، لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه سميع عليم » وإن كلمة الله التي جمع بها العرب قائمة وخالدة ، وإن وعده الذي كتبه على نفسه نافذ وقاطع والله يقول: « يا أيها الذين لمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم » ,

لقد جمع الله لنا الشرق والغرب عام ست وخسين ، وإن جهادنا بدأ من الجامع الأزهر فى خطبة الرئيس المشهورة ، إننا نريد جهاداً ينهثق من المسجد ، وعلى هدى الله ، وبتنفيذ أحكامه ، وإقامة دينه ، فى كل مكان وكل عمل ،

وعلينا أن نعلم إسرائيل ويهود العالم من ورائها باللغة التي يفهمونها أن دولة لهم في فلسطين وعلى حساب شعبها مستحيل ، وأن سلامهم وحياتهم إن شاءوا إنما يكون في دولة عربية تُحفَظ فيها للأقليات حقوق ، يصونها شرف العرب ، وترهاها عدالة الإسلام .

ألا إن موعدهم الصبح ، وإن صبح النصر بإذن الله قريب ، والسلام .